



مزة وصول الكتاب المهجة "منيالية المحالي ب " المختزانة " الرف

> فتتم الني صلى الله عليه وسلم ببرا صحابه وسكار في المفتر و فقلات بر ول اسرصارت منعنة فقال في بفاعا بسير ول السيصارة منعنة فقال في بفاعا بالمنعنة للنه او والنِسَارِ حَسَّنَا سُدُونَا سُفَابِرَ عَزْعَهِ والرَحِو بزالة عَن بِهِ عَنْ عَامِينَهُ رُضِ اللهُ عَنَا أَنَّ النِي عَلِي اللهُ عليه وسَلَمُ دَخُلُ عَلَى ا وحَاضَتْ بِسُرُف فَبُلُ لِنَّتُ خُلُ لَا وَمِي نَبْكِي فَقَالُ مُالْكِ انْفِسْتِ فاكت تعرفاك إن منا أمر كتبد الله على بنات ادم فاقضى ما بفضاكام عَرُلِ لِلْانْطُودِ فِالْبِيبَ فَلَمَّا كُمَّا مِنَّ أَبْنِ بِلْحُرِيفِ وَقَالَ مَاهِ كَافًا لَوْا ضجى سُولُ اس صلى على و المعنى ارْداج المفتركاب مَا يُشْهُى مِ اللَّهِ وَيُومُ الْمُحْرَدُ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْمُحْرَدُ اللَّهِ مَا لِمُعْرِاتُهُ مَ الْمُحْر عُن أَبِن إِن عَن النِّي رَمُالِكِ قَالَ قَالَ النَّالِ اللَّهُ عليه وسُمُ بُومَ العَيْمُ وَكَانَ ذَبَّحُ فِبَلِ الصِلَاةِ فَلَبْعِنْ فَقَامُ رَجُلْ فَالْكِرِسُولَ السَّالَّ مُ فَابِوْمُ مُسْنَةً فِيهِ اللَّهُ وَذَكَ جِبَرانَا وَعَنْدِي حِنْعَا خَيْرُمِنَ سُكَانِيْ لجُرِورُ حَصَرُكُ وَخُلِكَ فَلَا ادرِي لَلغَبِ الرَّحْسَةُ مَنْ سُواهُ ام لَا نُعُمَ آنكفا الدبي السعليد وسكا إلى كشبين فذبح كما وقام الناثر إ عنينم الأفعر عوما الأفعر عوما ما ألي الاضع بدم



العثرحة تكتامخذ في سلام شاعبي الوقال شاابون عز مجران أييكن عزاد كرة رض الشعدة على النبي صلى الشعليم وسكر فال إزالومان فَكُوالسِّنَكَ ارْهَكُمُننِدِ بِوَمَ خَلِقَ السَّكُوانِ وَالْأَرْضَ السِّنَدُ إِنَّنَا عَنَدَ إِنَّ عَلَى الْ مِنها ارْبَعِتْ خَرْمْ نَلْكُ مْنُوالِبِاتْ دُوالِفَعْ زُودُ والْحِيْمُ والْحُرَمُ ورَجْب مُضَرَ لِلبِي بَرْخُها دُي وَشَعْبَان ايَ شَهُ رِهِ ذَلْ فَلْنَا اللهُ ورسُولُهُ أَعَلِمُ سَكُنُ حي كطنت اله سيسبيد بغير البح قال البيرد الجيزة فلنابل فال ائ بَلْدِه ذَلْ فُلْنَا اللهُ ورَسُولُذَا عُلَى فَسَكَ حَبِي ظُنْنَا أَنْهُ سَبْسَرَةِ وِبِغَيْلِ مِهِ كَالَ الْبِسَ الْكِلْرَةَ قُلْنَا بَلِيَ فَالْ فَا بِنْ بَوْمِ هَذَا قُلْنَا السُورِ سُوْلِدَ اعْلَمْ مُنكَ حَبِّظَنَّنَا الْهُ سَجْسِمِيدِ بغِيرِ آمِيدِ قَالَ البِن يومِ الْجُرْفُلْنَا بَلِفَالْ فَارْتُ دِمَا كُرُوامُوالْمُ قَالَ لَحُدُ وَالْحَسِنْدُ قَالَ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُوْرَمْدِهِ بُومُكُم هَ فَا فِي لِلْكُوهِ فَا فِي الْمُرْكُمِ هِ فَا وَسَتَلْفُونَ رَبُّكُم فَيْلُكُمْ عَنْ الْ اعمالِكُمُ ٱلْأَفْلَا تُرْجِعُوا بَعِدِي ضَلاً لاَّ بَضِ بْ بَعْضَكُمْ رِفَابُ بَعْضِ الْأَلْبِلِغَ النَّاهِ لَى الْعَابِ وَلَعَ لَيْ صَلَّى إِبِدَّانَ الْكِرُنَ الْآلِي لَهُ الْكِرِي الْعَظِرِ مَنْ سُمِعَهُ وكَانَ مُحْدًا ذِاذًكُنُ فَأَلُ صَدَفَ النِيْ عِلِيهِ وسَلَمْ طُوفًا لِ الامرابلغ الامرابلغت بابر

حَدِّنَا عَدِينَ إِنْ كُلُفَتَى مِنَا خَالِدُ فِي الْحَدِثِ مُنَاعِبِدُ السِ عَنَافِعِ فَالْ كَانَ عَبُنُلْ سِبِخُرُ فِي الْمُعْرَقَالَ عَبِيدًا سِبَعِينَ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّبِي صلافه عليه وسَلْمُ حَدَّدُ مُنَا يُحْبَى فَنِهُمِ مِنَا اللَّهِ ثُنَا كَنْ مُن فَرَقُهُم عُزْنَافِعِ اللَّهِ عَمْر حَى السَّعَهُ الْحَرْقُ قَالَ كَانَ رَسُولَ السِّصِرِ أَسْعَلِبِهِ وسكورن ويخاوالم أواب والمخروالم المالي والمناس والمخروالم المالية وسَلَم بِكِينَا إِنْ بَين وَيَذِكُ سُمِينَةٍ فَ قَالَ يَجْنَى الْسَعِيدِ سَمُعِ فَ إِنالْمَامَةُ بن مهل قَالَ كُنَاسُرِ وَالْمُعِبُدُ وَالْمُعِبُدُ وَالْمُلْمِونُ لُسِرِنُورُ حَدَّمُنَا ادُمُ بِنَ الْجِلِنَا سِي مُنَاسِنُهُ اللَّهُ مِنْ أَعِمَا لَالْعَبُ فَاعْمَى لَلْعَنِي الْمِنْ الْمُنْ اللَّ بزَمَالِكِ قَالَ كَانَ لِنبُ صِلِ السَّعِلِيهِ وسَلَمْ يَضِعَى كِبُسُينِ وَانَا أَجْعِ كِبُسُينِ حَدِّنَا فَنِينَهُ بْنُ سَعِيدٍ سُنَاعِبُ لُوهِ إِعْلَائِهُ عَنَ السِّ لَرُرينُول السِّصِلِ اللهُ عليه وسَمَا إِنَّكُفُا الكَدُنْ بِالْقَرْ بِزَالْكُينِ فَلَ بَحُهُمُ إِيبِهِ وَقَالَ المِعِيلُ وَحَالِوْ فَى وُرْدُانَ عَنَ الْوِلْ عِنَ الْمِعِيلُ وَحَالِوْ فَى وُرْدُانَ عَنَ الْوِلْ عِنَ الْمِعِيلُ وَحَالِوْ فَى وُرْدُانَ عَنَ الْوِلْ عِنَ الْمِنْ مِن عَنَ الْمُوالِعِهُ وَهُبِبُ عُزُ أَيْوْبُ حُتَّى تَنَا عَمْرُهُ بِخُولِدِ ثَنَا اللَّبِثُ عَنَ بزيدع كإاكبرع غفبذبن عامرا البيئ كالسعليه وسكراعظاه عُنَّا فِسَمُ اللَّهِ عَابَرُدِ مَعَابًا فَبِغَى وَدُون كُلُّ للنَّحِ السَّاعلِيهِ وسَكُورُ

فَقَالُ حِجُ انتُ بِوِ كَالْمِ الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ لإبي أردة كل إلجزع من المغزولن يخري عزاصر بعدك حسد تفا سُددُننا خَلِدُ وَعِبُ المُنامِطِرَفْ عَزَعامِ عِزَالِرَا إِزَعادِبِ رَضِي السُّعَنَهُمُ اقَالَ صَجِّحُ خَالَ إِلَى بَعَالَ لَهُ ابْوَيْرَدَةَ فَبِكَ الصَّلَافِ فَقَالَ لَهُ وسُولَ السِصلِ السُعلِبِ وسَلِمَ سَانُكِ سَاهُ لِي فَعَالَ بِارْسُولِ السِانَ عِنْدِي دُاجِنَاجِدُعُهُ مِنَ الْعَزِقَالَ اذْبَحُهُ وَلَنْ يَضَلِّحُ لَغِيرِكَ ثُمُّ قَالَ مَنْ جَعَ فِنلَ الصلاة فابمَا يُذَبِحُ ليفسِه ومَن ذَبح بعد اصلاة فقد فونسُكُ واصاب سُنَهُ المُسْلِبِنِ تَابِعُهُ عُبِيرُ فَعُ السَّعِبِيعِ وَإِيرَاهِمُ وَمَابِعُهُ وَلِيعٌ عَرْضَيْ عُزالِسَعَتِي وَ قَالَ عَاصِمُ ودَاوْدِ عِزَالِسَّعِيعِ بَي عَنَاقُ لَبَنِ وَقَالَ ذُبِينَ وَفِرَاسْ عِزَ السَّعِبِعِنْ بِيجِ ثُعَثَّهُ وَقَالَ أَنُوالْحُوصِ لَيَا منصُوْرِعِنَا فَيَ جَدْعَذٍ وْقَالُ ابْنَ عُونِ عَنَاقَ حَذِعُ عَنَا وَلَبْنِ حَدِّنَا لَحِذِ بْنَاتِيْر النامخين حَعِمِ النَّاسْعُونُ عَن لَهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال أنوبُرْدَة فَهُ كَالْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَيْهِ وَكُمُ الْمُ لَمَّا فَأَلَ لَهِبَ عندى للآجن عَدْ قَالَ سُعَبُنْهُ وَاحْسِبُهُ قَالَ هِي حَبْرِينَ صِبْنَةٍ قَالَ أَجِعَكُما مِكَانَفًا وَلَنْ يَجْزِيُ عَنْ الْجِيدِ بَعْنَ لَا وَقَالَ حَالِمْ بِرُورَدُ انْ عَنَاتُونِ

भूर

195

عَنْ لَهُ وَالْمُ عِنْ الْمُحْ وَالْمُعَالَى عَمَا الْحَجَلَعَةُ مَا إِنْ مَنْ ذَخَ الْإِنْ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل قنادة عزايس صكالة عندقال حج النبي الماله عليه وسكم بكبشب المكين فأكيه واصعافت فكالصفاحه الستى وبكروف تجماييده مُزْدُح صَحِيدة عُبْرِه وَاعْان رَجُلُ ابْعَيْ الْمَانِيةِ حَدِّ مَنَا عَنْيَهُ مِنَا سُفَيْنَ عَنْ عَبُوالرَّجْرَ نَ رَالْفَسَمُ عَزَالِيهِ عَزْعالِيثُهُ رضيً إليه عنها فاكت دخل على رسول السي الله عليه وسم بسرف وَانَا أَبِّكُ فَقَالَ مَالَكِ القَيِيْتِ قَلْ نَعُمِّ قَالَ هِ ذَل السَّكِيِّهُ اللهُ عَلَى بئان ادم أفضى مَا بقَضى الحَالِم عِبْ لَرَلَا نَظُوْهِ وَبِالبَيْ وَصَحِيْ رَسُولَ السصرالة عليه وساع ويتابر بالبغ باب الصَّلُوحَ مَنْ الْحَاجُ وَالْمَهُ الْمُ الْعُنْدُ أَخْرِي رُبُيْنَ سُعِنْ السُّعْتَى عُزَالِمِ الْرَضِي اللَّهُ عَنْ فَالْ مُعْنَى النِّرَصُ إَلَى اللَّهُ وسَلَّمُ جُنُطْب فَقَالَ إِنَّ إِوْلَ مَا مِنْ أَجِرِ مِن يُومِنَا هَ كَا أَنْ يَضِّ لِي تَعْرَوْجِ فَعَيْنَ فَزْفِغَلَهِ فَافِعَدُ اصَابَ سُغَنُنَا وَمُزْبَحُ وَقَابَنَا هُوَ لَحُونِفِتِكِمُ لَهُ لِأَهْلِهِ لْعِبَرِ مِنَ الْمِسْلُافِي نِنْتُى فَعَالَ ابْنُونُودَةَ بِرَسُولَ السِّهُ ذَكِتْ فَبُكُلِّ أَلْصِلْ

دُعنِدِي حِنْ عَنْ خَبْرُ مِن فِي تَنْفِقُلُ أَنْ حَكُلُهُ الْكَانُهَا وَلَنْ يَجْزِي الْ نَوْفِي عَزَاحِدِ مُعَدَّلُ مَا بِسَلِمَ فَيْ فَعَ مِثْلَ الصَّلَافِ أَعَادَ حَدَّنَا عِلَىٰ فِي عَبِي السِّنَا المِعَيْلُ فِي الْمِاعِمُ عَنَّا الْمُوبُ عَنَ فَحْدٍ عَرانَبِرعُ النَّبِي إِنْ عليهِ وسَلَّمُ فَالَ مَن ذَبَّ فَبَلَّ لِصَلَافِ فَلْبَعِيدٌ فَقَالَ رَخْلُهِ مَا بُونَمْ نَشْنَهُ فِي وَالْكُو وذَكُرُ مَن جَبِرانِهِ فَكَانَ النبَصِيل الله عليه وسَلِمَ عَدُرُهُ وعندي حِذَعَةُ حَبْرُونِ سَالِبَن فَكَتَّصُ لَهُ النبي الشَّالِهِ عَلْمِهِ وكم فلاادري الملغب الخصية مزسواة ام لائم أنكف النبي إلى عليه وسَلْمُ الْكُنْسُبِ يَعِبِي فَكَهُمُ الْوُلْكُفُا النَالْ لِلْعَنْبُمْ فِوْفَاحُومًا كُنَّا ادُمْ تَنَاسْعُهُ مُنَاالْاسُودُ بْنَ فِيسَمْعِتْ حِندُبُ بْنَ سْفَبَى لِيجَلِيَّاكُ النبي النبي صوالف عليه وسَمُ يومُ النَّحِرُ قَالَ مَنْ خَبُحُ فَبِكَ أَنْ فِي وَالْمُؤْمِ الْعُرِقَالَ مَنْ خَبُحُ فَبِكَ أَنْ فِي الْمُؤْمِدُ الْعُرِقَالَ مَنْ خَبُحُ فَبِكَ أَنْ فِي الْمُؤْمِدُ الْعُرِقَالَ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْعُرِقَالَ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْعُرِقَالَ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ مكَانَهَا اُخْرَى ومُرُكِهِ رِبِهِ فَلِلْذَبُحِ حَدَّنَا مُوسِّى وُلِعَمْ لِمُنَا أَنُو عَوَانَةَ عَن فِلْ مِعِ عَالِم عِزَ البَرَادِ قَالَ صَلَّى رَبُول السِّصِل اللهُ عليهِ وسَلَّمُ ذَاتَ بِوَمٍ فَقَالَ مَنْ صَلِّى لِلنَّنَاواسَتُفَنِّلَ فِنْلِّنَا فَلَابِذُجٌ حَبِّي بُعِرَفَ فَقَامُ ٱبۇيْرْدَة بْنْ بِبَارِفَقَالَ بْرِسُولَ السِ مَعَلْتُ فَقَالَ هُونِيُّ عُجَلَتُ فَالْ فَارْتَ عِبْ بِحَنْ عَنْ الْمِحْدُرُ مِنْ سَبِيتَ بِزِالْخُرِجُ مَا قَالَ نَعَ مُوْلَا خَرِي عَوْلَ حَرِبُولُ

134

قَالَ عَامِنْ هِي حَبْرِ نَسْرِ مُكْنِيْدِ مِا أَنْ الْمُعَالِقَ مُعَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَ النَّ عَنِي الْمُعَامُ عَنْ عَنَا الْجَابِحِ بْنِ مِنْهِ إِلَانْنَاهُمَّامُ عَنْ قَادَةُ عَنَّ الْسِي ضِي الله عندان النبي إلى عليدوسم كان بنع يجنس المك بن أفرندن وضع وُجُلَّهُ عَلِي عَفْرَتُهُا وَبَذِ بِهُمُ إِيبِهِ مَا فِي التَّلِيمِ عَلَى التَّلْمِيمِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى التَّلْمِيمِ عَلَى التَّلْمِيمِ عَلَى التَّلْمِيمِ عَلَى الْمُنْ عَلِيمِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِيمِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي عَلَى الْمُنْ عَلِي عَلَى الْمُنْ عَلِي عَلَى الْمُنْ عَلِيْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى ال الْذَبْحِ حَدَّى مَنَا مَنْ مِنَا الْوَعُوانَةُ عَنْ فَيَادُهُ عَنْ الْمُوفَالَ مَعِ النبي صلى الله عليه وسُمُ بِكُشِينَ الْمُحِينَ أَفْرُينِ ذَبِهُمُ إِبِيرِهِ وسُمِّ وَكُبُّرُ وَفَعَ وخِلْهُ عَلِي عَاجِهَا بَالْ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْمُحَالِقِ الْمُعَالِمُ الْمُلْكِ الْمُ بخرم علبوشي حكمتكا حذبن فحيراناع كالسانا اسمعيل عزالسعتى عنصر وفائه إن عابِنَهُ رضِي الله عنها فقال لها بالم المؤنب أربطً بنعت بالفذي لِالكَعْبَةِ ويجلِسُ إلْمِصْ فَيُوصِي زُنُقِلُو بدَنْهُ فلا بزالم و ذلك البوم مجرًا حَيْج لَالنَالْرَ قَالَ سَمِعَ نَضْفِبُ فَهَا مِرُورًا الحِجُابِ فَقَالَتْ لَقُكْرُكُ أَفَتِّلْ قُلْإَبْ هَذِي يَنُولِ السِطِلْسُ عُلْبِهِ وسكر عبنعت هذب إللكعب فما يجزم عليدم ما حرً للرجال والعنواف لله حَتَى رَجِعُ النَاسُ عَالِم مَا الْمُ كَالْمِ كُوْم الْمُضَاجِي وَمَا الْبُرُودُ منها حَدِّنَا عِلى بزعبُ السِننَ اسْفَبُن قَالَ عَرُّ وَاخْرُ فِي عَمَّا لِمُعَ جُالِرَ

بَن عَبِ إِلْسِ قَالَ كُنَا نَرُ وَدُ لَحُوْمُ الْأَصْاحِ عَلِع هُورَسُولِ السِصالية علبدوسكم الجاللخ ببندوقال عبرم فالحوم الهذي حك تنااسم على فال حديثي المرزع بي بي رسعيد عز القسم أن أبن خباب اخبرنه اندسمة أباسعبد بجدِّث اندكان عَالِبًا فَقُدِّمَ البدِ كُوفَالُواهِ فَالْمِن كِمْ صَعَابًا فَعَالَ الْجِرُونُ لَا اذْ وَقَدْ فَالْ تُوْمَتْ فَخُرُجْنُ حَتَّى إِنْ الجفي لافتكادَة وكان اخاة لأبه وكان بدريًا فذكرت دُلك له فقال إِنْ فَكُنْ حَدَثَ بِعُنْ لِيُ الرَّحْتُ ثَنَا ابْوْعَاصِمِ عَنَيْنِ بِدِيرً الْرِعِيدِ عَن مَا مَن الْأَلْوَعُ فَالْ قَالَ النَّهِ إِلَى السَّعِلْمِ وَسَلَّمُ مَن حَجَّ بِنَكُمْ فَلَا بُصْبِحَةً بعِى ثَالِتَهُ وِي بَيْدِيدُ سَيْ فَلَمَا كَانَ الْعَامُ الْفِينَا فَالُوابِرُولَ اسِنفعلْ فَالْعَلْنَاعَامُ الْمَاضِيَّ لَكُنُوادَا فَعِمُوا وَادْخِرُوافَاتَ ذَلِك العام كان الناس حَفْ أُردُن انْ فَعِبنُوافِهَا حَتَى مَنَا اسْمَعِيلُ عبرالوم عزع المناه رضي الشعنها فاكت الضجية كما مُركِّ منه فنفنكم والكالسكي وسلم المدبنة ففالكا كالأفافا الآئلنة أبام ولنبست بعزية ولكى وادان نطع منه والفاعل حست كاحتان

بن مُوسَى أَنَاعَ لَى السِّوَالَ الْحَرِينَ وَمُنْ عَزِلِ الْمُقْرِي قَالَ حَدَّبُعَ أَنُوعُسِدٍ مُوْلَى بن أَهُ وَانَهُ شِهُ وَالْعِبدَ بِومَ الْأَضْمِي مَعْمَن بِرالْحَظْرِب بضايعنه صَرِّفِ لِلْخُلْبَةِ مُوخَطَبُ النَّامُ فَعَالَ بَالْفَالْنِ الْمَالِيَ وَسُولَا السَّامِ النَّامُ وَالْمُوالِي الساعليه وسكر فكن فالمرعز جيبام هذبن العيدين أمّا احدهما فبوم فطركور بنصابكم وُالتَّا الْكُخْرِيَوْمَ نَاكُلُونَ سُنْكِكُمْ فَالْأَبُوعُسِمُ عَرَبُّ مِنْ مَعْ عَمَّانَ رَعُفَّانَ فَكَانَ ذُلِكَ بُومَ الْجُنْعُ وَضَا فِي الْحِنْظُ نِوْ تُعْرَضُكُم فَعَالَ بِاللَّهُ النَّالْسِ إِنَّ مِنَا بَوْمٌ فُرِلَّجَمَّةً لَكُمْ فِبِدِ عِبِكَ إِن فُرَّا لِحَبَّ انْ بُنْ طِرُ الْخِعَةُ مِنْ أَفِي لِالْعُولِ إِنْ لَهِ عِلْوَمُنْ لَحِبُ أَنْ بُرْجِعُ فَعُنّا وَنَ لَهُ كَالَ الْوَعْبُدِ فَرَسْمُ مِنْ مُعْمِلِ بِإِلَى طَالِب فَصَلَّ فِبَلَ لَحَظْبُمُ خَطْبُ الناسرفعًالُ إِنْ رَسُولَ السِصلِ الشعلِيدِ وُسكِ هَا كُوان تَأْكُلُوا لَحُونُسُكِمُ فُوْزَ كُلْبُ وعَنِ مُعْمَ عُنِ الرَّفِرِي عَن لِهِ عُنِيدٍ مُحُوِّهُ حَدَّنَا لَحُدُ بِرُعَبِيدٍ الرجم أنا يَعْفُون برابراهِم بن سَعِد عَن ابرا خي سِماب عَزْع د ارسَهاب عَن المعن عبد السيزع من خَي السَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ السَّا اللهُ عليه وسَمُ كُالْوَامِرُ الدِصَاجِ ظُلِنًا وكانَ عِبُن السِّوَاجُلُ والرَّبِ حِبِن بَعْنَ مِن الله الدِّحر الرَّجريم مِي مِنْ الْحَلِي وَمِ الْمُدْي يِسْ

المُنْ ويُول السِنعَالَ إِمَا الحَرْوالْدِولَالْسَالا وَالْأِزِلَامُ وِحِسُ مِنْ عَبِلِ الشَّيْطِ إِنْ فَاجْتِبْنُونُهُ لَعَلَّمْ تُفْلِمُونَ حَدَّنا عِبْنَ السِّبِرُ بِنُوسِنْ أَنَامُ اللَّ عَنْ عَافِم عَنْ عَبْدِ السِبِنِ عَمْرَ رَضِيَ السَّعَالَ المَالِكُ عَنْ عَافِيهِ عَنْ عَبْدِ السِبِنِ عَمْرَ رَضِيَ السَّعَالَ المَّالَ عَنْ عَالِم السَّالِ السَّعَالَ المَّالَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ السِّبِرِ السِّبِرِ عَمْرَ رَضِيَ السَّعَالَ المَّالِم المَّلِم المَّالِم المَّالِم المَّالِم المَّالِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المُعْلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المُعْلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المَّلِم المُعْلِم المَّلِم المَلْلِم المَّلِم المَّلِم المَلْم المَّلِم المَلْم المُلْم المَلْم المَلْم أَنَّ رَسُولَ السِصِلِ اللهُ عليهِ وسَكُمْ فَالْ مَنْ سِرُبُ الْخَرْبُ الْخَرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ الْمُرْبُ مِهَا خِرْمَهِ إِلَا خُرْفِ حُتَ مَنَا الْوَالْمِبَارِنَ أَنَا الْعُبُ عِنَ الْوَفْرِي إَخْرَبِي سَجُهِ فَ بِالْمُسْبَّبِ الْمُرْمِعُ أَبِالْهُورِ وَ وَجَي لِسُ عَنْمُ أَنَّ رَسُول إِسْ علىدوكم أفي كبلك اسرى دبايليا بُفِي جَين سُحير ولين فيظر الهما فور احَدُ ٱللَّهُ فَقَالَ جِبْرِيلَ كَهُ لِسِ الذي عِمَالَ للفِظ فِ ولُواحَدْ الخَدْ عَوَتْ أُمَّنُكُ مَا بِعَدُ مُعَرُ وَا بُن لَهَا وِ وَعُمَّزُ بِرَعْتُ وَالرَّبِ فَعَ الزَّمِي حَتَى مَنَامْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مُنَاهِمُ مُنَاقِعًا مُنَاهُمُ مُنَاهِمُ مُنَاهُمُ مُنَاقِعًا مُنَاهُمُ مُنَاهُمُ مُنَاهُمُ مُنَاهُمُ مُنَاقِعًا مُنَاهُمُ مُنَاقِعًا مُنَاهُمُ مُنَاقِعًا مُنْهُمُ مُنَاقِعًا مُنَاقِعًا مُنْفَعِلًا مُنْفَعِلًا مُنْفَعِلًا مُنْفِعًا مُنْفِعًا مُنَاقًا مُنْفِعًا مُنْفِقًا مُنْفَعِلًا مُنْفِعًا مُنْفَعِلًا مُنْفِعًا مُنْفَعِلًا مُنْفِعًا مُنْفِعًا مُنْفِعًا مُنْفَعِلًا مُنْفِعًا مُنْفِقًا مُنْفِعًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِعًا مُنْفِقًا مُ سمع ف ديول السوسل الشعلب و على حكرينا لابختر فكم بواحد عبر كال مِنْ اسْلَ السَّاعُزِهِ اللَّهِ يُظَّهُ وَالْجُهُ لُو يُعِزِّلُ الْعِلْمُ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِيَا وَلَيُنْ يُلْحَمَّلُ وبَعِزُ الرَجَالُ وبَكِنُ النِيَّاحِيُّ حِنْ يَكُونَ لِجَسُبِنِ الرَّهُ فَيِّمَ بَنَ رَجُّلُ فَاحِدُ حَدُنكا حَدُنْ عَالَى وَهِبُ قَالَ الْخَبِرِينَ وَسُرْعَ لِيرَالِهِ قَالَ مُعِنْ إِمَاسَكَ مَرْعَبُ لِلْحَمِرُولَ لِيَ الْسَبِّبِ بَفُولُانِ قَالَ الْوَمْرِيرَةُ

رضِي إلله عنه أَنَّ النبي على الله على وسُكم عَالَ لَا بَرْ يَعْدُ بَن رَبِي وَعُونُونَ فَي ولاسرن الحرك يرين بطرتها ومؤمؤم ولاسرف السادف بن المروف ومؤمون قائد إن مراب والخبرة عبن الملك ابن أبي كريز عبد المراب بن الحرف بن هِشَامٍ أَنَ أَبَا بَرِ كَانَ يُحِدِّ ثُمْ عَنْ أَيْفُ رِيرَةَ ثُرَيَّةُ وَلَكَانَ أِنوكِ لِلْخِي مَعَهُنَّ وَلاَ يَخْتُرِبُ نَصْنَدُ ذَاتَ عَرُفٍ بُوَفَعُ العَالْولِيدِ ابْصَارُهُم فِهَاحِبُ نَنْهُمْ إِلَا وَهُومُومُ وَالْعِيبِ حَدَّنَا الْحِسَنُ بْزَصْبَاحِ شَائِحُهُ بن الْجِهُ بن الْمِعْ الْمِلْ بن يَعْوَلِعَ نَا إِنْ حَدِينًا احمَدُ بْنُ بُونُونُ فَيَا ابُونُهُم إِب عبدر رَجِ ابن كَافِه عَن بُونُسُعَتْ ثَابِ النَّابِعَ رَائِبِ قَالَ خِرَبَ عَلِينًا الْحَرْجِينَ خِرَبَ وَمَا يَجُولُ بَعِبِي بالمدينة حرّالاعناب إلافليلاوعامنة حرنا البنة والنزح تدنيا سْدُدْ ثَنَا حِبَعِ لَيْ حَبَّانَ ثَنَاعامِرْعَنِ إِن عَرَالْ فَالْعَنْ عَلِيلِهِم فَقَالُ النَّا بِعَنْ مَزَلَ عِبْرِيوا كُمْرِ وَمِي يَنْ خَسْبِهِ الْعِنْبِ والْمِزُوالْعَسْبِلْ والجنظرة والمنعبروا كخرما خاش العفل المستعبروا كخرما خاش العفل المستعبروا أنخبر ومني مزالع يتوالتم حيات المربيل وعبدالسوقال حدثني

مُالِكُ وْلَائْمِ عَنْ الْحِقَ وَعِيْدِ السِينَ الْعِيلَا عَنَ الْمِينَ وَمُالِكِ قَالَ كَنْ النَّفِي الْمَعْيِنِينَ وُابِاطْلَحْ وَالْبِي بَلْحِيدٍ مِنْ فَضِح زَهْرُو وَهُو مِنْ وَ خَاْهُ وَآتِ فَقَالَ إِنَّ كَمْرُ فُوحِيَّتُ قَالَ ابْوَطِلْحَنَهُ فَعُوبا السَّ فَالْمِرْفَهُما فَاهْرَفْنَهُ حَدِّنَا مُسْدُلُ ثِنَامُعُرِّمُ عَنَا مُعْرِضُ فَالْمُعِنَ اسْتَافَاكَ كَ وَإِيمًا عَلِي حِي الْمِعْمِ عَنُومِ عِنْ أَنَا اصْعَرَ فَهٰ الْفَصِيحَ فَفِيدًا حِرْمَنِ الحمر فَعَالُوا الْفَافُا فَافَا فَا فَالْتُ لِأُنْهِمَا سَرَالِهُ وَفَالَ وَطَبْ وَبُسْرِفَالَ ابُوكِكِي مُن النبروكاكُ مُن حَرُفٌ فِكُم بُنِكِن السَّ وحَدَّ بِن بِعَضْ الْصَحَادِ اللهُ مِهُ عَ انسًابِعُوْلُ كَانْتَ حَمْ فِهُ رِبُومِيْرِ حَدَّنَا مُحْدُبُ لِيَ الْمُعْدَى عِنَا بۇسىف ابۇمعتىز لېرانالىمونى سېدى بۇلىداسۇقال كى ئىنى كازىن عبراسوأن انس مرالك حديف وأن الخرج من والحري بوب البسن والنمُن كِالْجُسِ الحَمْرِينَ العَسَلِ هِ وَالْبِنَّةِ وَقَالَ مَعَنْ سَأَلْتُ مِلْكَ بَن الْمُوعَ وَالْفَقَاعِ الْدُلُمْ سِبْكِن فَلَامِ اسْ وَوَكَ لَى الدَّدَا وَرُدِّي مُا لِدًا عَنْهُ فقالوالا كفال لأبائر حسن عبن السبن بوسف أناملاك عَنْ إِنْ الْمِي الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ وَالْمُعْدَةُ وَالْتَ الْمُرْسُولَ السوسلالس عليه وسلم عرالينغ فعال كل شاب اسكر فهو حرام حد تنا

أبُوالْمِانَ الْمَاسْعُتُ عُزَالِهُ وَيُقَالُ الْجَرِيْ أَبُوسَكُمْ فَي عُلِكُ الْرَحِينَ أنَّ عابِسَنهُ فَالْتَ سِبُلُ رَسُوُل إِسْ صِلْ السَّعلِيهِ وسَلَمْ عَزِ البَيْعِ وَهُوبِبِنَ العسل وكائ مكالبريش بوئه فقال رسول سوط السعلب وسكم كُلْمُ إِلَى السَّكُرُ فَهُو حَرَامٌ وعَز الرفري قَالَ حَدُّ بِي السَّى رَمَا لِكِ أَنَّ رسُولَ السِصلِ السَّعليدِ ولسَامَ قَالَ لا تُعْزِّبُ ذُو إِذَا لِذَ بَا وُلا فِي الْمُزَقَّبُ وِكَانَ ابوه ويزة بلخه معهما الحنية والنقبركا بي ماجاً في انت الخرَّمَاخَامُ العُفَّلِ مَن السَّرَابِ حَدَثُنَّا احْمُدُبِن لَهِ وَجَارِتُنَا مِجْمَى عَنْ خِيْ اللَّهُ عَنْ السَّعْ عَنْ الْمُعْمَى وَاللَّهُ عَنْ كُولِ اللَّهُ عَمْرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ السِصل الشعليدوسكم فقال المفتئ نؤل يخرينوا تخرومي يرخمسنه التبكأ العنب والنروالخيطة والشعير والعسل والخربتا خاسر العفل وثلاث وُدِدن أَنّ رسُول السِصلِ السُعلِيهِ وسَمْ كُمْنِفَا رِفْنَا حِيَعَ مَن إلِنًا عَهُمُكُلِّ أَكُو والكَلَّالُةُ وَابْوَابْ مِنْ إِبْوَابِ الرِيَافَالُ فَانْ مَا أَعْمُ وَمَنْفِيْ بْصَنْهُ بِالسِتْدِمِ وَالْوُرْفَالَ ذَالْ لَم بَلْنِ عَلَى عَلَيْهِ الْمُ الْمُورِيَّالُ وَسَلْمُ ادفال على عمر وفال حج أَجْ عرضاد عن الم الزبب حتى نشاجفض برعني فناسعينه والماسي

عُزِالسَّعَةِ عُزاين عَرْعُ عَرْقَالُ الْحَرْيِضَةُ مِنْ حَسَرِهِ مِزَالْوَيْبِ وَلَهُمُ والخيظة والشعيروالعسك كأجا فبمرتشنجك الخنز كبئتيه بعبر أسمه وقال مشام بزعمار نناص فأه ان خالي الناعبى الرجن ريزيد برجابر سناعظية بن فنبواليكلافي سناعب الدَحْمِن بْن عَنِمُ الْأُسْتُعِي قَالَحَد بْنِي أَبُوعا مِلْ أَوْابُومَ الْإِلَا الْمُشْعُى والسومًا كَنُ بِي مِعَ النِي طِي السَّ عليه وسلَّم بِفُول لَبِكُونُ مِن النَّا الْخُوالْمُ بَسْتَخِلُونَ أَكِرُ والحرُبرُ والحَرِّ والمعَادِفُ وَلَيْزِلنَّ افُوامُ الْحُنِب عَيْلِ نَرُوح عَلِيمَ سِارِحَدِ لَمُومَانِينَ إِن الْعَفِيرُ لِحِاجَنِهِ فَيَعُولُوا الرَّجِعُ الْسَا عَكَافِيْدِينِهُمُ اللهُ وبَضُهُ العَاوَمِينَ أَجْرِينَ فِرَدَةً وَحَنَازِرُ الْ بَعِمَ الْفِيمَةِ الانتباذ والادعد والتورك كالتبكة بن سعبي تنابع فون بن عبرالو مرع خايم معن مكل عَوْل الزِّلْ بُواسُنبِ الساعد ف عاد ول السرصل الشعلب و سر في عنوسيد م وهِ الْعَرُولِي فَالْ الْكُرْدُونَ عَاسَفَتُ رَسُولُ السِ العَدُ لَهُ مَنْ إِنْ مِنْ اللَّهُ لِي وَوْرِ الْمُ الله وكر في الموغنة والنارون بعثوالمنعي

حَدَّدَ تَنَابُوسُف بِن مُوسِي شَالْحَدْ بْزِعَبِ السِابُواحْكَ الزُبْرِي نَنَا سُفَيْن عَزَيْنصُورِعَنَ إلم عَزجابِرَقَالَ هَي رَسُولُ السِصَلَّى السُعُلِيةِ وسَمْ عَزِ النَّطُرُوفِ فَعَالَتِ الْانصَارُ الْهُ لَابْ لَنَامِنَ كَالُوفُ الدَّاوِقَاكُ خَلِيفَهُ مُنَا يَحْبُي نِسَعِيدٍ ثَنَاسُفَائِي عَنْ مَنْ وَعِنْ سَالِم بِنَ إِلَى الْحِجْدِعَ نَ جابر مِذَا حَدَثُنَا عِلَى زُعِبُ السِنَا سَفَيْنِ عَنْ سُلِمَنَ بِرَيْكِ مِلْمُ الأحول عز فجاهد عز الإعباض عن عبراس بن عمر ورضي السعتهما فال لما لفي النبي بالس عليه وسم عز الأسفية وباللئبي بالساعليم وسَمُ لَسِنَ كُلُ لِلنَاسِ يَجِبُ سِفَا فَرِحْتَ لَهُ وَلِي كِبْرِ عَبْرِ لِلْخُبِ حُكَّى مُنَا عَبْنُ السِبْنِ فَحِيرِ تُنَاسُعْبُونِ فِي كَلْ وَقَالَ لَمَّ أَفِي النَّهِ عِلِيهِ وسَمْعِن الأوعية وم ي السُكَ دُسُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِرَاهِمُ النَّهُ عُرِ الْحُرْثِ بِن سُورِي عَزَعُلِي رَضِي اللَّهُ عَلَى الْحُرْثِ بِن سُورِي عَزَعُ لِي اللّ صلى الله عليه وسَمْ عُزَالِدَ بَا وِالْمَرْفَبُ حُسَدَ تَنَاعُمُنَا لَيْنَاجُرِيرُ عُزَالُاعْمُ وَاحْدُنْ عَمْنُ فَنَاجُرُورُ عَرْمَ فَصُورِ عَنَ الْمُرْمُ قَلْت لِلْسُودِهُ إِسَالَتُ عَالِمِنْهُ أُمَّ المُولِمْنِينَ عَمَّا بِكُنَّ أَنْجَنَيْنَ فِيهِ فَقَالَ نَعُمِّ ولف بالم المؤنبين عا فجالبني والقالب وتم المناه فالنهانا

إِجْ ذَلِكَ أَهْلُ الْبِيْتِ أَنْ نَعْتَبُونَ فِي الْمُواوالْزُقَتِ قَلْتَ امَا ذَكَّرْتِ الْحُنْمُ والجيرُ فال إِمَّا احْدِثِلُ مَا سَمِعِنْ الْحُدْثِ مالم اسْمَعِ حُدَّ مُثَانُوي المُ الْمُعِيدُ لِنَاعِبُ لَا لَوَاحِرِ مِنَا الشَّبْرُ إِنْ قَالَ مُعِنْ عَبْدُ السِّرِ اللَّهِ مِن المُن اَوْ فِي حِيدِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَهِي لِلنَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عَزِلْ كُرُلِ الْمُخْصَرِن فُلْتَ الْبُرْبُ فِي الْأَبْيُصِ قَالَ لَا مَا فِي الْمُرْمَالُمُ الْمُعْلَمِينَ فَيْ الْمُرْمَالُمُ الْمُعْلَمِينَ حَدَّ لِنَا عِنْ إِنْ كُرِينَا لَعِنْونِ بِنَ عِبُوالرَّمِ وَالْفَارِيُ عِنَ الْمُ حَازِم قَالَ مُعِنْ سُهُلَ نُسعَدِلُ أَن أَمَا اسْبِهِ السَّاعِدِيَّ وَعَا النَّهُ صِلَّى السُّ عليهِ وسَمَ لِعُرْسِيهِ فَكَانِتِ آمُنُ فَخُادِمُهُم بُومُنِيدٍ ومَ كَالْعُرُهُ سُرَفَاكَ اندرون مَا انفعن لِرَسُولِ سِصِلِ الله عليه وسُلِم كَفَعَ فَ لَهُ مَرَّا إِنْ مِن اللّبِل إِن وَمِن مَهِ عَنْ كُلُونَ وَمَن مَهِ عَنَ كُلُونُ وَمَن مَهِ عَنَ كُلُونُ وَمَن مُعِينَ وَلَا يَنْ فَا وَوَا يُعِينُ وَابْوعِبُهِ مَعَادُ مُعَادُ مُرْبُ الطِلَاءِ عَلِي لِنْلُبُ و رَبَ الزَّاوَا نَوْ جَيْفَةُ عَالِيضِفِ وَقَالَ إِنْ عَبَائِلَ مِنْ لِلْعَصِبِنَ الْأَرْبِ الْعَصِبِينَ الْأَرْبِ الْعَصْبِينَ الْأَلْمَ عَبَالِ الْمُعْرِقِ اللَّهِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ عِلْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ وجون بعيدا الموزح عاب وأنا عابلاعنه فإن كان فيكر وكلد علا حَدُّنَا حَدْ إِنَّاسُفَا عَلِي إِنَّاسُفَا عَلِي إِنَّا لِمُعْلِينَ فَالْسُلَانُ الْنَالِثُ الْمُ عَلَيْنَ عَزلْنَادُ فِقُولَ مَنْ فَحُلْ صِلْ السَّالِمُ وَعَلَا لَكُونَ فَمَالْكُ فَرَحُ الْمُادُقُ فَمَالْكُ فَي وَحُلْمُ

فالاالزار

129

قَالَ السُوابُ الحَلانُ الطِيبُ قَالَ المِتَ بِعِنَ الْجَلَالِ الطِيبِ الْآلِحُوامِ الخبيك حَدِّ مَنَاعِبُ لُسِينَ إِنْ إِنْ الْمُواسُامُ مُنَا الْمُواسُامُ مُنَا الْمُواسُامُ مُنَا اللهِ اللهُ الله عُرْوَةُ عَنَالِيهِ عَنَاسِيَّهُ قَالَتْ كَانَ لِنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنَاكُمُوا والعسَرَ فَابْ مَن لَى أَلَا يَكِظُ الْمُسْرُوالْمُو الْجُالِالْمُ الْمُرْاذِ الْحَانَ مُنكِرًا وَالْ لَاجْعَلَ ذَاكِينِ فِي إِدْامِ حَبِي مَنامِلِ مُنافِئاةً مُنافَادُهُ عَن انْبِر رضِي الله عند قَالَ إِنّ لأَسْفِي الطُّلَّا وَأَبَا وَجَالَهُ وَسُر رَبِّن المنضا خليط بسرو عمر إذ حرمت الخد فقد فهاوا ناسافه مر واصعرفة واتنا نعده ابومير الختر وقال عمر وبن لحرب شاقتادة سُمَ انسًا مُنَا الْوِعَامِم عَن ابِخُ زِج اخْبَرِنِ عَلَا النَّهُ سُمَ حَالِرًا رَضِي الشعنة بفول بكالنفي الشعليه وتراعز الربو والغروالبس والطب حسنا سل فنام فالانا بخبى بري لي كبرع عب السير النوائدة عزائب فال فق الني صرال الساعليه وسكران يجمع بين الني والريوالم والربب ولبنت كر واجربهما عاجب فيه كالماك فرو وورا المرف وفول المستفالي فري وكم الانه حسن الماع الماع الماع الماع الماع الماع الماع المناع المنتب

عَن إِي هُورِينَ وَضِي الشاعن فَالَ إِنْ مَا وُل السِّصِو السَّاعلِيهِ وسُكُم لَيْلَة السوى ويفكح لبن وفكح حرب حسن الحنبدي سمة سفنزائيا سُإِلا أَبُوالْمُ الْمُ مُمَّ عُمُبُرًا مُوَّلِلُمُ الْفَضِّلِيجُدِنْ عَوَامُ الْفَصِّل كَالْ شَكَ النَاسِ فِصِبَامِ رَسُولِ السِصَا السَّعلِيهِ وسَكَابِومُ عَرَفَة عَارُسُكُ الْمِدِوا بِلَافِهِ لِنَ فَيْرِبُ فَكَانَ سَفَيْنَ رُعَافَالَ فَلَيَ الْنَاسَ فِي بَيام رَسُولِ السِصلِ السُّعلِيهِ وسُمَّ يومَ عَرَفَهُ فَالْسَلْفَ الِيمِ الْمَرْ الْفَصْرِ فَادِ اوُفِفَ عليهِ قَالَ هُوَعَنُ لَم الفَصْرِ لَحَدِينًا عَيْبُهُ نَسًا حريزعن للاغمير على المديد المحرابي فنن عن خار برعب السفاك جَأَ الْوَحْمَيدِ بِفَوْح لِينِ مِزَالِعِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُول السَّطِ السُّعَلِيهِ وسَمُ الْلَاحْرُنَهُ وَلُوالْنَ لَعُرْضَ عِلْيِهِ عُودًا حَبِينًا عُيْنَ يُرْجَعُهِم سَا إِلِي الْمُعَنَّى قَالَ مُونَ الْمَالِجِ مَدِكُلُ أَوْادُ عَنْ جَالِرُ رَضِّ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْ جَالِرُ رَضِّ اللَّهِ عنة فألَ جَا ابْوَحْمَيْدِ وَجُزَّ فِي الْمُنْ الْمُنْ وَمِنْ الْفَقِيمِ فَإِمَّا فِي لَهِ إِلَّهِ اللَّهِ لَهِ النبي الف عليه و كوفال لذالنبي الف عليه وسُلُالا لله عليه وسُلُالله عليه وسُلُلالله عليه وسُلُله وسُلُلُله عليه وسُلُله ولوان بخرض على عو الرحدة في انوسفين عن جابر عن الدي صال السعليه وسر بعي المحرف الما النصر الناسعة عن المعرفة

الرأي

البَرْأُن عَادِبِ رَضِ الله عَنْهُمَا قَالَ قَدِمُ النِّي إلله عليه وسَمْ مُرْمَكُ وَابُوكِم مَنْ قَالَ ابُوكِم مُرَدَّنَا مِرَاحٍ وَفَنْ عَظِينَ مُنُولُ السِّصِلِ السَّعلِيد وسَرَقَالَ ابُوكِي بِضِي السُوعن لَهُ فَلَبْ لَنِهُ مُرْكِين بِي فَكْرِح فَزْرِي حَبَّى رَضِيْت وَأَنَا مَا الْحَافَة بْن جُعْشِم عَلِح بُرِفَكَ عَاعلِيدِ فَطلبَ البوسْرافَة الن لادِي عُوعلِيهِ وَالْ بُرِجِعُ فَفَعَلَ النِّي إِللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلْ حَدِمًا أنوالنيازل المفيث شاانوالزفادع تعبدال ممزع ليفريرة دجي السعندان رسول السوط السعليم وسكرة النعق أللغت الصَّفِي يَخُذُ والسَّانُ الصِّفِي يَحُدُ تَعُدُ وَاللَّهِ الْوَقُرُونِ مَا خُرَحَدُنَّا انوعام عزالاززاع عنابن فهاب عزعنيداسو بعبراسوع البن عُناسِ حَيْلِهُ عَهُمَا انْ رَسُولُ السِّصِيْلِ اللهُ عليهِ وسَلَمُ سِرُبُ لبنسًا ومُنْ مَدُونَا لَا لَهُ دَسَمًا وَقَالَ إِبِرَاهِم يُنْ كُلُّهُمَانَ عَنْ سُعُبِمَ عَنْ فَتَا دُنْعَن النور بزمالك فال قال دسول السوصل الف عليه وسكار فوف الالسدرة عَاذِ الرُّبُوءُ الفَارِنُفُرَانِ ظَاهِرَانِ وَهُرَانِ الْمُنَانِ فَأَمَّا الْطَاهِرَانِ فالنول والفران والما الباطنال فهنان فالجند فأبن بنلافذ أفكاج قَدْ خِيْدِ وَلَهُنَّ وَقُدُحْ مِيْمِ عَسُلُونَ فِي مِيْدِ مِنْ أَخَذَ لِنَا لِمِنْ فِي اللَّهُنَ

وفنرين ففيل إصب العرطم الت والمنك وقال مينام وسعين وقال عَرْفَنَادَةُ عُزَانِي بِمُاللِ عُزُمُللِ بِنَصْعَصَةُ عُزَالِينِ صِلْ اللهِ عَرْمُللِ بِنَصْعَصَةُ عُزَالِينِ صِلْ اللهِ علبه وسَم فِل للفاريخون ولم بن كوروا مُلكَة افتراح ماد اسْنِعْنَابِ المَا حِدَيَّنَا عِنَاسِ يُسْلَهُ عَزَمَا الْمُعَرِّفَ الْمُعَالِلُ عَزَا الْعَقَلِ الْمُعَالِلُ عَزَا الْعَقَلَ الْمُعَالِلُ عَزَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَزَمًا عِنْ اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَزَمًا عِنْ اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَمًا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَل بن عبرالس النوائم الأن الإيفول كان الوطلة كالألفادي بالمدينة مالأبزع إي كان احت ماله البدير كادكائ سنتقبل المنجدوكان م ول الرسل الف عليه وسكم بك خفاويد ويا إنها كلتب قال السُّ فَلِمَّ أَكُلُ لَنْ نِنَا الْواللِرَّ حِينَ نَنْفِفُوا مِمَّا يَخِيرُ فَأَمَا كِنُو طلحة فقال برسول المواق الديقة ول لرجا لواالبري يخفون وَإِنْ احْبُ الْوَالِلِ إِنْ رَحَالَ فَاصَوَدُوْهِ الرَّجُوارِ وَاللَّهِ الْمُوالِدُونَ رَفَّا عنكاس فضُعُ إبرَسُولَ السِجِ فَادَا لَ السُفَالَ رسُول السِم عليه وسَمْ يَجُ ذُلِكَ مَالْ زَاجُ اوزَاجُ شُلُّ عَبُنْ السِّوفَى عَبْدَ ال فُلْتُ وَإِنَّا رَكِلُ نَعْمُ لَمَا فِي الْأُقْرِينَ فَعَالَ الْوَطَّلْفِي الدَّ الموفقته كا أبوط في والله ووائد عي وقال المعبل ويجتب ال بختى أب السالية أن المالية الم

عُن المفرى قَالُ احْبَى إِنَّسْ بُرْمَالِكِ وضَي الله عَنْدُ اللَّهُ وَالْيُ مُرْمُولً السوصل الله عليه وسكم خرب لِبنا والني دارة فكلت شادة فتفانف لرئول اسم الفعلبه وسم من البئرة ناول المن خرب وعن بَيْنَادِهِ ابْوَبْكِرِ وَعَن يُمِينِدِ اعْرَابِ فَاعْظَ لِلْعِيْلِ فِي فَصَلَا فَوْقالَ الْأَبْسَى فَالْأَبْنَ حَدَثَنَا عَبُن السِرابِي حَدِيثَ اللَّهِ وَالْمِنْ الْفَالْحَ بَن لَلَّمَزُعَنَّ سعيد بالخرون عرج الريزع بداس بعالية المنها أن الني السعلم وعَلَمُ دَخُلُكُ خُطِلَ الْأَنْصَارِهُ ومَحَدُ صَالِمَ الْمُفَالَ لَوْ النَّي صراله المرومة ال كانعيد في ما الوالي ما الله في الله المناه والماكن عنا عَالَ وَالْمَا مِنْ يَعْدِلُ اللَّهُ وَحَالِظِ مَالُ فَعَالَ لِلرَّضَ وَسُولُ السَّعَلَى مَا يَرْتُ الْمَانِ لِلِالْعُرِيثِ قَالَ فَانْدًا الْعِيدِ فَالْ فَانْدًا الْعِيدُ فِي الْمُعَالِدُ الْمُعْدِينَ فَانْدُ الما عليه ورفاج كذفاك فنيزك دسول لسط الشعليم وسكم فزرك لليَخِلِللهِ يَخَامِعُهُ بَابُ لَ مَنْ اللَّهِ الْمُحَلِّمُ الْمُعَمِّلِ وَقَالُ لَرَضِ فِي الناس لين و الناس لين و المراد كُوْلُولُولِيْ الْمُعْمِودِ فِي لِيَكُمْ وَلِي الْمُعْمَلِ اللَّهِ الْمُعْمَالُمُ فِيمَا خُرْمُ عَلِيلِمُ حَمَّتُنَا عِلِي بِنَعِيدِ النَّنَ بِرِالْمُ قَالَ الْجَرِيجِ فِيسَامٌ

عَن أَبِيهِ عَنْ عَالِيثُنَهُ رَضِي اللهُ عَنَها قَالَتْ كَانَ الْبَيْصِ إِللهُ عليهِ وسكم بعجبذ الحكواة العسائيا بسياني الترب الترب فأيا حدثنا أنونيم المُنامِسْعُ عَنْ عَبِدِ الْلِلِ بِنَ بَسِرَةَ عِنْ الْمِثَالِ قَالَ أَيْعِ فِي رَضِي الْسَاعِينَةُ عَلِيَابِ الرَحْبُ وَمِنْ إِحْبُونِ كَالِمُا فَقَالُ إِنَّ نَاسًا بَكُنُ احَدُهُمُ ازْيُشْرَبُ وهوَ وَإِنَّى رَأَبُ النِّي عِلِيهِ الله عليه وسم عَعَلَ كَا رَأَبُنُونِي فَعَلْتُ حَدُينًا آدَمْ مُنَا سَعْبُنُدُ مُنَاعِبُنُ الْمُلِكِ بْنُ مُتِبَنَّ مُعْفَى الْمُزَالَ بُرُسِينًا مِن مِنِ مِن اللَّهُ اللَّوْدَةِ حَمْدُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال وَصَلَقَ مُعَدُونِهِ إِلَى إِلَى إِلَى الْمُوالِمُ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى وسلط صنع مِن كَاصَنَعِ فَ حَلَى مَنَا الْوَفِيمُ مَنَا الْفَوْلِيَ عُولِ السَّعَيِّ عُرِيلًا مِعْمَا إِن قَالَ مِرْ يُلْدِي السَّاعِلِيدُ والنَّا فَأَجَّلِينَ رُمْرُهُم بَادِ فَرْشَرِبُ وَمِنْ وَافِقَ الْعِيرِ فِي حَدِّنَا مُلْكُ بْنَ إِسْدِ عِلَى شَاعِبُده ٱلعَرِيران أَبِ عَلَى الْمَا أَنُوالْنَعْبُ عَنْ عَبْرِ مُوْلِّى إِنْ عَالِم عَنَا إِنْ الفضل بن الحرب الرسكة إلى المجي السعلبه وسكم بفيح لبين ومؤوافظ عستنه عرفه كالمحركي كذرادمالك عزا والمنظرة

الامر فالأمر والزب حدثنا إسفل فاك حَدَّنِي مُلِكُ عِن ابنِ شَهَابِ عَن السِ بِمُلكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ السِ صلاس عليه وسكر الخ علين فدستب مركب وعزيمينه اعران وعن سِمَالِدِ الْوَيْكِ فَسَرَبُ وَاعْطَى الْعُطْ الْمُعْرِابِي وَقَالَ الْأَمْنَ فَالْاَبْمَ وَالْعُطْ عَلْ سُنَادُ نَالِجُلُ مُنْ عَنَ عَن اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي الْأَبْرُحُ فَيُ البِّعِلْ فَالْ حَدَّ بْنِي مُالِكُ عَنْ لَيْ حَادِم بِ دِبْنَا رَعَنَ مَّ بِلْ رَسَعَدِ دِجَي الله عَنْ ان رسول السوسوال عليه وسكم ان بعث المن في منه وعن يمبين عُلَامُ وعَرِيْنَا رِهِ [لِأَسْبَاحُ فَعَالَ الْعُلَام الْأَدُنْ لِلَّ نَاعِطِ مَولاً وفَعَالَ الغاكم واس برسول السولاا وبرسي بينك احكافال فتلدرسول المو طالسة عليه وسا ويبوات الكناع في الحوض حدثنا يخى يْجَالِح نْنَافْلِحُ بْنُ لَمْ عَنْ سَعَيدِ بِالْكُورِثِ عَرْجَالِرِ بَرْعَيدالهِ رَضُ لَهُ عَهُمَا أَنَّ الدِّي إِلَهُ عَلِي مُوسَمَّ دَحَلُ عَلِي رَجْلِي الْأَنصَارِ ومععماج أذف كالنبي والشعليه وسكر واحده فرد الرجك فَقَالَ مِرْسُولَ السِياُ فِي نِنَ وَأَيْرِ عِي سَاعَةً كَارَةً وَمُوجِولَ فِخَالِطٍ لَهُ بَعِيرًا إِنَّا فَعَالَ النَّبِي إِلَّا فَعَالَ النَّبِي إِلَا فَعَالَ النَّهِ وَسُلَّا إِن كَانَ عَبُدَكُمَا فَاتَ وَسُنَّةٍ

والاً كُرُعْنَا والرُخُلِيْ وَلَ اللَّهُ فِي خَابِطِ فَقَالَ الرُجُلِ بَرْسُولُ السِّعَنْدِي مَأْبَاتُ فِي شَنْتُوفَانْطَلُقُ إِلَّالْعُرِيثُ فَسَكُ فِي فَدْجٍ مَا تُؤْخَلِ عَلِيهِ مِنْ اجِزُلْ فَرَبُ النَّي إِلَا سُعليه وسُمْ عُواعًا دُفَيْرَبُ الرَّخْوَلَةِ ي جَامِعَهُ كَانِي حِدْيُوالْصِعُلِ الْكِالْحِ مَنْ الْمُعْمِرُعُنْ ابيمِ وَالْ مُعِن السَّارِضِ إِلْسَاعَنَهُ فَالْ كُنْ وَإِبِمَّا عَلِي كِلْ السَّفِيهِ مُ غنومني وأنااصغ فوالفضيخ فالمخرمن الخرفقال ألفيها فكفأناقك الأبنى اعرافه وال رك أن فقال بوئكر بزائبوكا " حرف فلقر بنكِ المُوحِكَرُ بْنِ يَعَضَّ الصِّعَالِ مَ النَّا الْقُولُ كَانَ حُرَّهُمْ بُولِيلِينَ كاك تعطيرالا حسى المكن ينضووا الدوج بزغيادة اناابي خزيج قال اخترى عطا أندسم كابو برعبد إسوض الشعثها بَفِولَ فَالْ رَسُولِ السِصِلِ السَّعلَى ويسَمُ اذَاكَانُ جُنِّ اللَّيْلِ وَالسَّرِ فَلَقَوْا صِيبَانَكُمْ فَارِنَ الشَياطِينَ مُنْتَنِوْحِ يَنِي فَاذَاذَهَبَتْ ساعَتْهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ الم خَلُوهُمْ فَأَعْلِفُوا الْأَبُوارَ وَأَذَكُنُ وَالْمُ السِفَالِّ السَّبَاطِبِن لَاتَفَةُ مَامِنا مُغْلَقًا وَأُولُوا قِرَبُهُ وَأَدْ اللهِ اللهِ وَحَمَّرُ وَالْبَيْنَكُمُ وَأَوْكُرُ وَالْمُ اللهِ ولوان نعرضواعليه شيادال مريد انونى زاينعيل

سَنَاهُ مَا مَعَ عَطَا عِنجَا بِرأَنَ رَسُولَ السِصلِ الله عليه وسَمَ فَا لَأَطْفِئُوا المصابيخ إذَا دَفَتُ وَأَعْلِفُوا الْانْوَابُ وَأُوكُوا ٱلْاُسْقِيَةُ وَحُرِّوا الطَعَامُ والنكاب والمصبنة فال ولؤبغ ودنقرضة عليه كاب تَحْمَانًا لَاسْفِيْرُ حُرَّتُنَا ادْمُ مِنَا الْيَلِيدِدِيْبِ عُوْالْدُمْرِي عَنْدِالسِ ابن عبراس عن أبي عبرالخندري خالس عند قال بهي سول أس مال عليدوسكم عن المنتارك المرابع بعبي أن كمر أقواهم فيشرب بنها حدث الحديث مفايل أناع على الله منابؤن ع الزمر وقال حدثني عنيذالسوابزع براس انه بمعابا ويبالدري فول معت رسول س صلافة عليه وسلم بنبي واجتناب الأسفيدة ال عبداسوقال معرن الوقين والمنت من أفواهم كاب التربي وفي السفاء وَ الْمُؤْمِنُ عُبُوا سِنَا الْمُعْبَىٰ فِنَا الْبُوبِ قَالَ قَالَ لَنَا عِلِيْهُ الْالْحِدْ كُو الما وعنارحد نناب النوفريرة رض الشعاد في بي سول السومل السُّ طِيهِ وسَلِ عِن السُّرِبِ مِن فَو السَّفَاءِ او المِن فَرُوان عَنِعَ جَارُهُ ارْبَعِرَدُ حليفة في داره حسرت استراد شاه المجال الونع عزع كرية عَن إِن مَرَةَ رَضَي الله عَدْ قَالَ هُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

بن إلسِفاً خُ كَنَاسُدُ دُنَا بُرِبُ بْنُ زُرِيع نَنَا خَالِدُ عَزِع كِيَّة عَن بِعَاسٍ قَالَ نَهُ لِنِي إِن السَّالِمِ وسَمْ عَزُ السِّفَالِمِ وَسَاعِ وَالسَّفَالِمِ وَسَاعِ وَالسَّفَال بَابِ الْمُنْفُسِ إِلْإِنَّا حُدَّدُتُنَّا ابُونُعِيمُ مُنَاسِّبِانَ عَرَيْحَعَى عَبْدِاسِ بِلَيْ قَنَادَةُ عُزْ إَيْدِهِ قَالَ قال رسول السِصل السَعليروسلم اذِا شِنَا حَنْ كُو فَلَا بَعْنَفْسَ إِلا مِنَا وَاذِا مَا لَاحَنْ كُو فَلا يَمْعُ ذُكَّى فَ بيمينه واذا مسح احلكه فلابيت بيبيده المسيد النزب نفسين أوْلُكُمْ حُكَ مَنَا أَنُوعَاصِمُ وَابْوَنَعُمْ فَالْاشَاعَنَ رُهُ إِنْ قَالِبُ قَالَ المُضرِّ بِي مُامَدُ مِن عِبُرِ السِّفَالَ كَانَ الْمُنْ يَعْتَفُسْ فِالإِنَادِ مِنْ مِن الرَّفِي المُنْ الرَّفِ تُلتُّا وزَعَمُ أَنَّ النَّحِ إِلْهُ عليهِ وسَمْ كَان يَبنفُ لَ نُلنَّا الْ النيب في الناف حكما المفض من غير فنا المعانة عن المنافع المناف الكِلْكُ كَانَ صَنْ عَنْ إِلْمُ إِنْ فَاسْنَسْعَ فَإِنَّا وَ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَضَةٍ مَرَاهُ مِوفَقَالُ إِنِّ لَمُ ارْمُو إِلاَّ إِنِّ نَصَبَّدُ فَلَمْ يُنْتُوفَالُ النِّي الْمُ الفعليد وسطنفا فاعرل ويروالد بباج والنزب فإلبنوالذهب والفِضَّة وَعَالَ هَنَ لَهُ وَإِلَا بُنَا وَمَكُلَّمُ فِي الْحِبُرَةَ وَالْحِرْبَةِ وَالْمَالِ البيرالفضرت كالمخار المنتئ البالع عدع وعزا بعدي المعادية

عَن إِن إِلِيكِ قَالَ حُرْجُنامُ حُدْبَعَةُ وذَكُرُ النّي صلى المعالم وسلم كاللانتز بنواف آبنة الذهب والفضة ولاثلب والخريروالدبياج فالمفالفرة للذنباولكم فالدخرة حسالسعيل حديث فالكبن الشِعَ فَافِعِ عَن يَهِ بِعِبُواسِ بِن عُمْ عَزَعَبُواسِ بِعبُوالرَّحِينَ بن إيكرالصدين عن إلى المنه ذوح الني الني عليه وسَمُ أنَّ رسؤل سوحل الله عليه وسكرة الله و فِي المِيدِ مَا رْجَهِمُ حَدَثَنَا مُونِي زَابِمُعِيلَ سُا ابُوعُوانَةُ عُزَالْاَسْعِتْ بن المع عَنْ مَعُولَة بن وَبِد بن مُقِرِّنِ عِنْ الْبِرَاء بِعَادِبِ رَضَى اللهُ عَنْهُمُ ا كال امريًا رسول السوصل الفي عليد وسكر المرينا ونفاع في امرينا يعيا كنوالم كمض وابتكاع الحنارة وتنتيبن العاطير فاجاب الكاع وامتا السائم ونصر المظلوم وابرا والمفشيج والفاعن حوانتم الذهب وعنن المان والفِضَّنه اوْفَالَ إِنْهُ الْمِصْرَة وَعُن الْمَارِرُوالْفِئِسِيِّ وعُنَّ لنس الخرروالدباج والإستنزق بانسي الشرب والفعاج حَدِينَ اعْرُ وَبِي عِبَارِ فَنَاعِبُ فَالْحِينَ النَّفِيرِ فَيَالُمُ فَانِ عَنَامِ إِلْالْفَرِ عَنْ مُبَرِّبُوْلِ الْمُصْلِعُ لَمُ الْمُصَلِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُصَوِّمُ الْنَبِّ الْمُصَالِفُ

عليه وسَأْبُومُ عُرَفَذَ فَعُنَ الْمُصْفِقَدَحِ مِنْ لِينِ فَيْرَيْهُ مَا أَلْ النزب فق النصاب عليه وسطة أنتند وقال أنوبردة قالبا عَنْدالسِ بن الإمالا السِفِيكُ في فكرج سرك منذالبي على الله عليه وسكوبد حشن المعين الإمر بم الأوعنكا أخو عنه ألو حازم عَنْ يَهِلْ بِسُعِيدِ رَضِّ اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى ذَكُرُ لِلنَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ الرَّاةُ مِ العرب وَالْمُ إِنْ الْمُ فَرَكُ فِي الْخُوبُيْنُ اعِدَةً فَيْجُ الني الني عليه وسَلَمُ حَرَّجًا لَمُنا فَنُحُوعَلِهُ فَاذُ اسْ لِي أَلْ سُنِكِينَةً وَانْهَا فَلْمُ النَّحِ السَّالِي فَلْمُ النَّحِ السَّالِي وسَلِمُ قَالَتَ أَعُوزُ وَالسِمِنِكُ فَقَالَ فَارِاعَذَ نَلِكَ مِن فَقَالُو الْمَالِنَ وَيُن مَنْ مِنَافًا لَتَ لَافًا لُوامِنًا رَسُول السِصل الله عليه وسَلْمَ الْفِي لَا إِنْ كَانُ كُنْ أَنَا الشَّفِي وَ فَ لِكَ فَالْفَكِلَ لِنَيْ وَالسَّالِيهِ وسَا يُؤْمِنِي حيَّ جُلسَ إِسْفِيعَ فِي عَاعِدَة فُووَاصِابُونُ وَالْكِنْفَ الْمَالِي فَأَخْرَبُ لَقُوهِ فَالنَّا مِ أَاسْفَ إِيَّ فِيهِ فَأَخْرِجُ لِنَامَ لَّ ذَلَّتَ الفندج مَنْ بِنَامِنْهُ قَالَ فَرَاسَوُهُمْ مُعْرُنْ رَعِيدِ العَرَبِ بِعِنْ ذَالِكَ فوهبه لاحكي الحسن بزيدرال فالحدين بجبي بزهاد فالناسا

ابُوعُوانَة عَزعَاصِمُ الْأَحُولِ فَالْ رَأْتُ فَدُ النبي إِنْ عَلِيهِ وَكُمْ عندانس بزمالك وكان فراتضك عسلسك بفضة فال وهوفة جَانَ عَربِضَ مِن نَصُارِ قَالَ قَالَ اللَّهِ لَفَدْ سَفَيْكَ رَسُولَ السِّصِ الله عليه وسُرُف اللغكج أكثر الكاوكذ إفال وقال الزيسرين الهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةُ مِنْ حُدِيدِ فَارَا وَالْمُثُولِينَ عَجُولِيكَا نَهَا حَلَقَتُمِن دُهِب أَوْفِضَةً فَقَالَ لَا أَبُوكُم لَيْ مَا لَا لَيْنِي لَيْ شَبِّا صَعَالُهُ رَسُول السِّ ملالسة عليه وسر فنزكة بالمراب في البرك والما إلى المراب المالة تنا فنينة الن سعبر أنا حرير عز الأعشر حدث المنافر والجعدعن حارور عبداله رضي الساعتها هذا الحكايف قان زابني مع النبي مُ وَالْمُ اللَّهِ وَهُلِهِ وَسُمْ وَفَنْ حَفَيْنِ الْعَصْلُ وَالْعِسُ عِنَامًا عِبْ فَضَلَّةِ خَيْفُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل اصابالة شوفال جي على الوضوء الركة بن السوفلفُ رأت اللَّهُ مع المراع بإصابعه فتوصّاً المناس والمرفوا فعكان لا ألومًا حملت فِي اللَّهِ مِن وَعَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال والديع إذ بنابعه عمر وبن د بناري كابروهال عصبن وعروبرن

عن بالمعزَّ عَلَى خُسْرَعُنْ وَمِا يُدُونا بعدُ سَعِيد مِل المستَبعُ خُلِير بست والله ألت مر الجيم كاب الطب مَاجَأُ فِي كَفَارُهُ الْمِيْصِ وَفُولِ السِنَعَالِ مَرْبِعِ لَسُوُّ الْجِرَبِهِ حَدَّثَا ابوالباراككم بن كابغ أناسنعب عز الزهري قال أخبرني عروة بن الزبيرات عابين و المنصل السعليه وسر فاكت فال رسول السوصل الس عليه وسكرة أمن فيصب المنظ الأكفر الله بعدا عَنَهُ حِبَّ السُّولَةَ بِنَاكُما حَدَّ بَعْ عَبِلُ السِّرَ ثُحْدِي قَالَ نَاعِبُ اللَّهِ ا النعبِّه سَارُهُ رَعَن مُ مِن عَلَى مِن صَلَّى لَهُ عَزَعَمًا مِن مُدَارِعُن ابى سَجَبِ الحَنْدِي وَعُرِ لَهِ هُنْ مَنْ وَضَى اللهُ عَلَى اللهِ صَالِفَ عليه وسط قال مَا بْصِيبْ السُّع مُرْضِيَةٍ وَلَاوصِ وَلَاهِم وَلَاحْزِنِ وَلَا اذَي وَلَا عَيْمِ حَتِي السَّولَةُ نَفِيا كُمَّ اللَّالْفَتْرَّ اللَّهِ إِلَا حَتَنَّا مُسَنَّدُ فِنَا بِحَيْ عَبُرُ سُفَيْنَ عَنِ سَعِيدِ عَنِ عِبْدِ السِيزِ لَعَبْ عَنِ السِيعِينَ النيصالف عليه وسم النسول الومر كالخامة من الزدع تُفِيهُم الراح مِرَةٌ وتعَدِلْهَامَرُةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْحَبِّي لَا وَالْحَبِّي لَا وَالْحَبِّي وَالْحَبْدِي وَالْحَبْدُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَبْدُ وَالْحَبْدُ وَالْحَبْدُ وَالْحَبْدُ وَالْحَبْدُ وَالْحَبْدُ وَالْحَبْدُ وَالْحَبْدُ وَالْحَالِقُولُ وَالْحَالَالُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْعُلْمُ وَالْحَالِقُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْحَالِقُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْتُمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْعُلُولُ وَلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَل مَنَ وَاحِلُ وَفَاكِ زِكِ وَالْمَانِينِ سَعَنْ حَدَّنِيلِ إِلْعِبْ عَنْ اللهِ

كَ عَن النَّ صِل السَّعليه وسَم حَت مُنكا إِرَا هِمُ مِن النَّذِرُقَالَ حَدَّيْنَ لِحُدُنْ فَلَمِ حَدِيْنَ لِعَزْمِلَالِ بِعَلِي نَهْ عَالِمِ رَلُويَ عَنْ عِطَّا بِنِسُ إِرْعَى إِنْ مُورِرَةَ رَضَى الله عنهُ قَالَ قَالُ رَسُول السِ صالف عليه وسَمَ مَثَلُ الْوَبِين كَثِل الْحَامَة مِنَ الزَرْع مِن حَبْ انْهُا الرخ لفأنفا فإذا أعتدك تكفأ فالجلا والفاج كالأززة ص مُعَنْدِلةً حِيْ يُعْضِمُ السَّالِدُ اسْلَادُ اسْلَادُ اسْلَادُ اسْلَادُ السَّلَادِ السَّالِدُ السَّلَادِ السَّالِدُ السَّلَالِمُ السَّالِدُ السَّلَادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِي السَّلَّالِيَّ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّالِي السَّلَّادِ السَّلَّالِي السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّالِي السَّلَّادِ السَّلَّالِي السَّلَّادِ السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّادِ السَّلَّالِي السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِيلَّالِي السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِ السَّلَّادِيلَّالِي السَّلَّادِي السَّلَّادِي السَّلَّادِيلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّادِي السَّلَّادِيلَّالِي السَّلَّادِيلَّالِي السَّلَّادِيلَّالِي السَّلَّادِيلَّالِي السَّلَّادِيلَادِ السَّلْمُ اللَّلَّالِي السَّلَّادِيلَالِي السَّلْمُ اللَّهِ السَّلَّادِيلَالِيلِي السَّلَّادِيلِي السَّلَّادِ السَّلْمَ اللَّلْمِيلِي السَّلَّادِ السَّلْمُ الْمُعْلَقِيلِي السَّلَّ السَّلَّادِ السَّلَّادِ ا المَالِكُ عَنْ عَنْ الْعِيدِ الرَّحِن الْحِن الْحِن الْحِن الْحِن الْحِن الْحِن الْمُعْصَعَدُ قَالَ سُعِينَ اللهِ عَادِامًا الحَبَابِ بِفَوْلُ مُعَدِّ الْمَاهُ رَبَّ وَضَ اللهِ عنه بفول قال رسول اس صال السي المراكز والله بوجيرا نفخه المنافية المنافية المنافية سُفَيْنَ عَزِ الْمُعْسِفِ وَحَوْثِي بِمِنْكُ مِنْ الْمَاعِبُ لَهِ الْمَاعِبُ الْمَاعِبُ الْمُعْبِدُ عَنْ الْأُعْرِينَ عَنْ لِإِذَا لِعَرْضَ وَعِينَ عَالِينَا وَ وَعَنَا اللَّهُ وَجَرَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَالْ مَازَانِ إِحَدًا ٱلوَجْعِ عَلِيهِ اعْلَيْ مِنْ يُولِ الله عليه وسُلُمُ حالة الما المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية عن الخون برسويد عزع ب المدخال الحث الني الفي عليه وكم

فِي مُرْفِهِ وِهُوبُوعُكُ وَعَكَا شُدِيكًا وَقُلْ إِنكَ لَنُوعَكُ وَعَكَا شُوبُوا فَالَاجَلَ فَكُ ذَٰ إِلَى بِأِنَ الْكَ اجْرَبِنُ وَالَ اجْلَ مَا مِنْ إِلْ الْمُولِينِ أَذَى لِلْحَاتَ السُعَنَهُ حَطَابًاه كَايِحَاتُ ورَفَ النَجُرِ وَالْ استُدالنَّاسِ لِلْأَلْوُ بِيَا مُؤْلُولُ فَالْأُولُ حَدَّدُ مَاعَتِدَانَ عَرِيكِ حرة عن الأعرش عن المالية عن الحرب رسور عن عندا م كَالَ دَخَكُ عَلَى رَبُولِ الرَصْلِ اللهُ عَلَيْدِ وَ الْ وَعِرْ نُورَ لَ فَقَلْ بَرُولَ السِائِكُ نُوْعَكُ وَعَيَّا سَنْ بِيَا قَالَ اصْلَ إِنْ أَوْعَلْ كَا بُوعَكَ وَالْبِ مِنْكُوفَكُ ذَلِكُ بِأَنْ لَكُ أَخْرِينَ قَالَ اجْلَ ذَلِكَ كَذَلِكُ مَامِزَ فِيهِم بْصِبْدُوادْ يُشُولُونُ فَاقُومُ الْأَلْفُرَاسُ بِهَاسِياً نِهِ كَالْخُطُ النَّجُدُةُ ورَفَهُا فِي وَلِيْ وَالْمُوبِ عِبَادُوا لَمُرْبِضِ حَدَثَا تَنْبُدُ بن سعبدٍ منا ابوعوانة على صورعة إلى وابلعق أبي وتالا عرب رض إسعنه فال ذال رسول السيصل الساعلية وسكم المعنوا أنجابع وعود والمربض وفوالغان حسرتاحفض عرشا المنافظة اخْرِيلُ الْمُعْتُ الْنَافِيمُ وَلَا مُعِنْ الْحُورَةُ فَنُ سُورِي مِنْ فَوْلِ عُوالْمِرَار بن عادب قال امر كاركول الموسلوان عليه وسلم بينيه وتها ماعن بين

فاناعز خانم الذهب ولبسر الخرود الدبباج والإستنرب وغرافست ولِلْبِيْنَ وَلِلْمِينَ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّه عِيَادُوالْعَيْعَلِيهِ حَسَّنَا عِبْدَاسِ بِنْ يَحْبُر سُولِ المُنكِ رِسُمَ جَابِرُ بِعَدِ السِّرِضَ السَّاعَ الْمُؤلِ مُنْ مُنْ مُنْ افْأَوْلِ الْمُصِلِ السَّعليدِ وَمُلِلِ الْمُوْدِ فِي وَالْوِبْكِرُ وَهُمُا مَانِيَانِ فَوْجَوَ إِنَا عَنَى إِنَّ عَنَى إِنَّ عَنَى أَلَالِنَ فِي اللهُ عَلِيدِ وسَلَمَ عَمَتُ وضُونُهُ عَلَى عَافَقَتْ فَاذِ النبي السي عليه ولما فَقَلْت برسُولَ السِ كمف أضّة في ما إع لم بحبتي يشي حبّى رك آلا المرات ما ا فصله بعث عراليج حدثنا منعددينا بحتى عزعتان الجيد فال حديث عطّان رئاج فال قال إن عبار الااذباك ٱمُلُةً مِزْلُمِلُ كِنَةِ فُلْكَ بِإِفَالَ مَنِوالْمُلَاةُ الْمَوْدَا اتَّتِ النِّيضَلَّ الساعلية وسط فقالت إلى ضع والتي الكفيق فادع السل فَاللَّات عِنْ صَرْبُ وَلِكِ الْجُنْهُ وَإِرْتَ مِنْ الْمُعَالَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعِلَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعِلَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَالِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعِلَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعِلَى الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعِلَى الْمُعَلِمِي الْمُعِلَى الْمُعَلِمِي الْمُعِلَى الْمُعَلِمِي الْمُعِلَى الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلْ اصِّرْ وَعَالَ إِنَّ الْكُنْفُ فَادْغَ السَّلِ لَرُ لِلْ مَلْفَتُ فَدَعَالَهَا حُدُّنِي مخدانا يخلف عزا برجوزج احترب عطا اعدرا عام دُفرَظك أسراًة

كوبلة سُودُا عَلِي ترالكُوبُ وَبابِ فَصْل وَدُعِبُ بَصُنْ وَ حَدِّنَا عِبْنُ السِبْنِ نُوسْفَ قَالَ انَا اللَّبِكَ قَالَ حَدَّ إِينَ الْهَالِدِ عَزَعِبْرُ وَمُولُ الْمُطَلِبِ عَزَانَسُ رِمَالِكِ دُضِي الله عَنْهُ قَالَ مُونِب النبي الشعليه وسَمْ يَفُولُ إِنَّ السَّاخَ إِنَّا اللَّهِ عَلَّهِ مِنْ عَبَّدِي بجبينيه فضبرعوصن ونماالجتذ نريدعن والعدا النعت برجاير وابوظ لالمعناض المنصالف عليه وسرفان عيادن النِسَا إلرَّاكُ وَدَادَتْ أَمُ الدُرْدَاوِرُ خِلَامِزٌ لَهُ لِلسِّعِينِ الْانْفارِ حَدَّنَا فَنْبِينَهُ عَنَ اللهِ عَنْ فِشَامِ بِعِنْ وَهُ عَزَ اليه عَنَ عَالِينَ رَضِي اللهُ عَنَا الفَّافَاكُ لَنَّا قَدْمَ رَبُولُ السِّصِلِ اللهُ عَلَيهِ وسَرْ لَلْوَ يَدُولُ السِّصِلِ اللهُ عَنَا الفَّافَاكُ لَنَّا قَدْمَ رَبُولُ السِّصِلِ اللهُ عَلَيهِ وسَرْ لَلْوَ يَدُونُولُ أَبُونكِي وَبِلَالٌ قَالَتْ فَرِهِ فَانْ عَلِيهُمَا فَقَلْتَ بِالْجَذِيفَ فَحِدُ لِكُ وَمُلْلِالُ كيفُ بَجُنُ لَ قَالَتُ وَكَانَ الْمُؤْكِرِ إِذَا احْدَثُنَا الْحَجْرَ بَفُولْ عَ كُلُّتُم مِنْ مُسَتَّخُ فِي أَصْلِهِ وَالْمُونُ أَذَيْنِ مِنْ الْإِلْعَنْ لِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا وكان بلال إذا افلعت عنه يغول ٱلالن الغري فَالْبِينَ لَهُ إِنَّ وَبُوادِ وحَوْلِ اذْخِرُ وجُلِيلَ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ وَجُلِيلًا اللَّهِ وهَ لَارِدْنَ بِومَّا مِبَاهْ تَجُدَّ فَنِي وَهُلْ يَدُونَ إِسْالَةُ وَطَهِبُلْ اللهِ

كَانْ عَايِدَةُ فَيْنُ إِلَى رَسُولِ السِصَلَى السُعُلِيدِ وسَلَمُ فَأَخْبُ نَنْهُ فَعَالَ اللَّهُ وَحَبِّ الْمِنَا الْمُرْبِنَةَ كُوْبَنَا مَكَةَ أَوْاشَدُ اللَّهُ وَصِحْحَا وَبَادِكْ لنَا فِي مِنْ هَاوصًاعِمَ الْمُنْ قُلْحِمَ إِهَا فَاحْعَلْمًا مِا لَحِفَدِ مَا فِي عِيَادُوالصِيَالِ حَدِينَ الْجَالِجُ أَخِينِ الْمِنَاسْعَةُ وَالْكَاحُمُونِ عاصم فال من العاعث في السامة بن البيات الله الشي الساعلية وعلالسك البدوه وموالني الشعلية والمروسعيد وأبي زكعب جُلِبُ أَنْ لَعَجَ فَنْ حَضِرَتْ فَاشْهَدَ نَافَالْسُلَ الْهُ السَلامُ وبَعَوْلَ إِنَّ سِمَا احْدُولَهُ مَا أُعْطَى وَكُلْ عَيْ عِيدُ وَسُمِ كُلُّ عَيْدُ الْمُعَلِّكُ مُنْ وَلَحْمَرُ فَالْمُكَّ تفسِّم على وتقالم النبي والس على وسَم وَفُنَّ افْرُفْعُ الصِّبِي فِحُوالْمَنِي صلاله على وشرو مقسة تقعقع فعاصف عنا الني صلى عليه وكم فَعَالَ الْمُسْعَقَى مُاهِدُا بِرُسُولُ السِقَالُ هَا وَالْمُحَمَّةُ وَضَعَما الله ب فلوب رسام عباده ولايوه فراسه مرعباده الاالها عِبَادُوْ ٱلْكُوْلِي حُدَّتُ كَالْمُعَلِّى زَاعْدِيثَاعِبُ لُعَنِينِ بِحُنَادِنَا حالنام عِكْرِمَدُ عُن إِن عِيامِ حَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْمُ وَخَلَ عَلِي عَنْ وَالْمِ يَعْدُونُهُ فَالْ وَقَالَ الشَّيْ فِي اللَّهُ عليهِ وَمَمْ إِذَا وَالْ

عَلَى رَبِصِ يَعُودُه فَالَ لَهُ لَاماً سُطَهُ وَرُلِي السَّفَالَ قلْ طَهُ وَرِكُلُكُلَّ هِيَ حَمَّى مَّهُ وُرُاوْنَ وُرْعَلِي جَهِ كَبِرِ نُويِنَ الفَنُورُوفَقَالَ النبي الله عليه مُمَّا فعَوادِّ أَبَابُ عِيادَةِ الْمُنْ لِي حَدَّى الْمُنْ رَحْب عَالَ نَنَا حَمَادُ بْنَ رَبِي عَزَالِبُ عَزَالِمُ إِنَّ فَالْمَالِمُ وَكَالَ عَنْ الْمُودَكَالُ عَدْمَ النبي الشعليد وسم فرض فاناد النبي الشعليد وسم كغودة فغال أسِم فَأَسْمُ وَقَالَ سَعِنَ وَاللَّهُ يَبِ عَوْلِيهِ وَلِمَّا حَقِيرًا فَوَكَّا إِلَهُ حَلَّا أَنَّ الني إلى عليه وسم بأب إذا فاحرب الما فضرب الصُّلاهُ فَصَلَّى عِرْجُاعَنَّ حَدَّثِي مِحِدُ الْنَبْيِ شَاعِبَى فَاهِ شَالُمُ فَالْ اخْبُرِنِ إِيعَ عَاسِنُدُ أَنَّ الْبَيْ إِنْ عَلِيهِ وَمُؤْدَخُ الْفَاعِنُونُ وَمَا في مرضه وصَلَّى بِهِ وَحَالِمُتَا فَعَلُوا بُصِلُونَ فِبِامًا فَاشَازُ الْمِرْ السِّيْلِيْول فَلْمَافِعُ فَالْ إِنَّ الْمِهَامُ لَمُؤَّرُ وَقَافِذَ الْأَكُونُ فَالْكُفُوا وَاذِ ارْفَعُ فَارْفَعُوا وَانْصَلَحُ البِسَّا فَصُلُوا جُلُوسًا قَالَ اَبُوعِمُ فِي السِقَالَ الْحَبْدِي هُدُا الحكوبث منسوح الإن النبي صل الله على موسكم الجرتاصيَّ صَلَّ فَاعِدًا والنائر خلفة ببام بأبلت وضع البوعل المريض حتنتا الملكي برابراهم والأانا الجعبة في عن عايفته بن العبد ان الماها فاك

تَشَكَّتْ بِمُكَةُ شَكُّوى عَدِينَا فَجَالِي النيصِ إلله عليهِ وسَمَ بَعِوْدِ بِي فَقُلْ وَإِنِي السِانِيَ رَكُمَا لَا وَإِنِّي لَا أَزُلْ الْالِنَةَ لِي وَاحِدَّهُ فَاذْ مِي عِلْمَ الْ وَأُنْزُلُ النُّلْكُ فَالْ لَافَلْتُ قَالُومِي وَالْنِصْفِ وَالْنُولْكُ النصف فالكفافض عالفات وأنزل الثلثين فالالتلك والتلك كِيْرْ فُرْوَصْمَ بِلَنْ عَلَى إِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُ مُنْ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ الللواسف عمل فالمحر لذهبي فالذك المديرة وعالمبرونيا بَخَالُ إِلْ حَتِي الْمُعْرِفِ مَن اللَّهُ مَا لَوْ مُن اللَّعْرَ مَن اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الل عَنْ إِذَاهِمُ النَّبِي عَنْ الْحَرِينِ بِرَسُوبِ قَالَ قَالَ عَنْ السِّينِ سَنْعُودِ وَكُلَّ باشكاله المفالك توعك وعكا شريكا فالديكول السصل السعليم أَجْرِي فَقَالَ رَسُول إِسْ صلى الله عليه وسُمَّ الْمُخَلِّنُ مُوقال رسُول السِّملي الله علياله وسرا متار في المناب المنطالة المرابع المنافية كانخطالسيرة ورقها المراب مانقال الريض ومانحت حَدِينًا فَيُصِلُّهُ فَالْ مُنَاسَفَهُ فَعِي الْأَعْرَبِ عَزَارِ الْعِمَ الْمُرْعَ وَالْحِيمَ الْمُرْعَ وَلِي الْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَلَيْعِيمُ الْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَلَيْعِمِ الْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمِرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمِرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِ وَالْمُرْعِمِي وَالْمِنْ عِلْمُ الْمُعْرِعِي وَالْمُرْعِمِ وَالْمِرْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنِي وَالْمِنْعِمِ لِلْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْعِمِ وَالْمِنْ

بن سُوب عَزعَب السِرَضِي السُعَن رُفالُ ابْدُن الني صِلى السُعلب وسَلْمُ في مضيد فسيستنه وهو بُوعَك وَعَكَا سَدِبِكَا فَعَلْت ابِلُ لَنُوعَكَ وَعَكَمَا شَدِبَوا وَذَاكَ انَّ لَكَ أَجْرِ بِفَاكَ اجْلَى عَامِنْ فِي إِنْ فِي الْحَبِّيْ اذْبُى الآخائت عند خطابًاه كالخاتُ ورَفِ الشجر حَدَي الْحَاسَة الْحَالَة عَنْ الْحَالِدَة نعبراس عنظالب عزيد عزار عالى فالسفنهاات رسُول اسِصَالَ السَّ عليه والدَّحَلَ عَلَى جَبِلَ بَعُودُهُ فَال لَامَاسَ كُلُهُ وَلِي اللَّهُ وَرَعَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَعَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَعَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَعَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَعَا اللَّهُ وَرَعَا اللَّهُ اللَّاللّ فَقَالُ النابِ السَّعلِمُ وسَالِمَعَةُ إِذَّا لِأَنْ عَيْدُ الْمُانِينِ كَاكِمُاوْمُانِيبًا وَرِدْقًا فَكَالْتِهَا وَحَدْثُ الْجُنِّينَ يَكُمْ شِدَا اللَّهِ عَنَى عَفَيْلِ عِنْ إِبِ عَنْ فَيْ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْمِينَ الْمِنْ فَأَنَّ الْبِينَ صلاً السعلية وسَارُك عَلْ حِمَارِ عَلَى كَافِ عَلَى خَلِيفَة فَدَرِيْ وَالْدُفُ اسُامَةُ وَرَأَوْبِعُودُ سَعِنَى بَرَعُيَادَةُ فِنِلَ وَنَعَدُ بُدِرِفِيَارُحِبِي مُرْبِحُلِيل جَدِعَهُ السِبْلُ إِن الْوَلُ وَذُلِكُ فَنَالُ الْمُعَدُ السِوَ وَالْخَلْسِ اخلاط والسلين الشركة عبن الافتان والبهود وفي المسلم المناس بن دواحد فكاعتباب المجلوع اجد الكائد حري كالسراك

انف ديرد آيد وكالكنغ تروا علينا عنا كالنبي النه عليه وسكر ووفف وتزك فدعافه والكسروفر أعلهم لفنرأن ففالك لذعب السرا إنجالها المن إنه لا احْسَزَ بِمَا نَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا نُوْدِ نَا بِهِ فِي كَلِسِنَا وَارْجِعْ الْ خُلِكُ فَيْ جَالُ فَاقْصَعْ عَلِيدِ قَالَ ابْن رَوَاحَدَ بَلِي رَبُول اسِ فأعَنْ نَاجِ فِي السِّنَافَا إِنَا يَحْبُ ذُلِكُ فَالنَّتُ الْسَلْمِوْنُ وَاللَّيْرَ كُوْزَ وَالْبَهُوْدِ حِنْ كَادُو الْبَسَّا وَرُونَ فَلْ زُلِ النَّ فِي السَّاعليه وسَلَّمُ حَنَّى سكنوا فرك الني لي الفعليه و على دُاننه حبي حط عَلِيع برغبادة فَقَالَ لَذَا يُسْعَى المِنْتُعُ مَاقًالَ ابُوحْ إِبِ بُرِيدِ عِبْلُ السِّرِ الْوَقْلَ سَعَدُ بِرُسُولِ السِ أَعْفَ عَنْدُ وَأَصْفِحْ فَلَفَدُ اغْظَالَ السَّمَا اغْظَالَ ولفكر أتجمنع اهرا المجرن على نبؤجوه فنعضبوه فلمازد ذلك بالحِقّ البي اعظال الشظرة بذلك منزلك البي فع ل جما والبت حَدَّى عَاعِمُ وَيَعَالِينَ عَنَاعِمُوا لِحَمِنَ عَنَاسُفِهُنَ عَزَ فَحُدِينَ المُنكُورِعَرْجَابِرِرَضَيَ لَهُ عَنْدُفالَ حَالِمُ النَّيْحِ السَّعليهِ وسَلِمُعُودُ بِي لعن الم بغيل وَلا بوذون بابت فول المربض في المربض في المربض في المربض المنافقة اووَارُاساهُ اوِ اعْنَتُ بِالْوَجُهُ وفَولِ البُّوْبُ عَلْبِ السَّلَمُ أَبِّ صَبَّحُ الصَّنَ

وات ادخۇالوا حِبرَ حَدَّنَا فَبُرِصُ الْمُ الْمُفَالِ ثَنَاسْفَابْنِ عَزِلِ إِلَيْ الْمِجْرِجِ وَأُبُوْبَ عَنْ يَحَاهِدِ عَزَعَبُ الرَّحِنْ رَكِي لِبَا عَزْكُ بِنَ عِجْزُةُ قَالَ مَنْ يُالني صلى الساعليه وسَلمُ وَأَنَا اوَقِنْ يَخْتُ الْفِنْدُ رِفَقَالَ أَبُوذِ بِكُ هُوَامْ رَاسِكُ فَلْتَ نَعْمُونَ عَالَحُ لَآنَ فَعَلَمْ مُنْ الْمُ الْمُ يَعِالْمِكَاءِ حَدْثَا بخي رُجْني أَنُورُكُرُ مُا قَالَ احْرُفِي لُلِمُن رُّدِلِالْ عَنْ يَحْنَى رَبِعِيدٍ كَالْ مَعِنُ الْفَشِمَ بَنْ مُحِدِ قَالَ فَاكْتَ عَالِيقَنْهُ رَضِي السُّعَنَهُ وَارَاسًا وْفَقَالَ دسون اسط اسعليه وسم ذاك كوكان واناحى فأستغفلك وادعوا لكِ فَقَالَتْ عَامِينَهُ وَأَخْلَبُهُ وَاسْإِنِي لاَخْلَاكُ عَلِي مُونِي ولُو كَانَ ذُلِكُ لَظُلِلْتُ الْجُرْيُومِكُ مَعِنَّا سِعَضِ أَذُواجِكَ فَقَالَ النِي إِلَيْ عليدوكم بكل كاوادك للفكة همث أواددن أن ارتسل لك كالحديك كابند واعمك ال بفول الفاولون اوتبنتي المنون فرظك بالي الفا عندالعزيز ابن سيم الماسليم في الراجم البنمي في الحرب برساويد عُزارِ سُعُودٍ رَضِي السُّعَنَّةُ قَالَ وَحَلْثُ عَلِى النَّيْ صَلَّى السُّعلِيهِ وَسَلَمُ وهوبوعك مسسنندبد فغل الك كنؤعك وعكاعد بكافالاجل

كَانِوعَكُ دُجُلُانِ مِنْكُمْ فَالْ لِكُ الْجُوانِ فَالْ نَعْتُومَامِنْ إِنْ الْمُنْ الْمُونِينِ ادى خُوجَ اسِوَاهُ الْكُحَظُ اللهُ سَبِبًا بِهِ كَالْجِنْ النَّجَى فَيْ وَرُوْمَا كُمَّ مِنَا مُوسِي وَ السَمْعِيلُ فِالْ الْمَاعِبُ لَا لَعَنِي الْمِينِ فِي سَلَّمَةً قَالَ انْا الزفرني عَزْعَامِ بِرَسِعَتِ عِزْابِهِ قَالَ جَالِيْ رَسُولَ السُّوصِلِ اللهُ عليهِ وسَمْ يَعُودُ بِنَ وَهُمُ الْمُثَدِّ بِي مَن يَجْتِ الوداع فَقَلْت مَلَّم بِمَا زُي وَلْنَادُ وْمَالِ وَلَا بُرِشْنَى لِلْا ابْتَدِلِ فَانْصَدَ وْ يُعْلَيْ مِالِي فَالْلَافَلْت بالنَّطرَ فَالْ لَا فَلْكُ فَا لَعْلَتْ فَالْكِلْفَ وَالْعَلْفَ كُنِّرًا فِكُ أَنْ تَكُرُ ﴿ وَنِينَكُ اعْبِينَا حَبْرُ مِنْ الْنَائِدُ وَلَمْ عَالَدَ مَنْكُونَةً وَالنَّائِدُ وَلَا تَعْفِقَ يفقة بتنج ف اوجه الموالاً اجرين علياحيَّ الحج في المرافك كالإيران قول المريض فولواع حادث الراهم الريوني وال المامين المعرب وحديث على المورث الكاناع الماروان الله الماسين عرب الرفري عزع بداس وعد السوف الرعباس رضال عَهُمُ إِفَالُ لِمَا حَضِرُ النبي العِيدِ وليه وسَارَة في البيتِ رجُالُ فِهِم عُمُن الزائخ فأب ففال الني لسر على والم ملم الن للم كِنا بالانظوا ويُعَالَى عَلَى الْمُرَالُ الْمُرْجِعُ وَعَنْدُ وَسَمَا الْمُرْعِلُ عَلْمَ الْمُرَادُ وَعَنْدُ وَمُعْدِدُ

الفُوْأُنُ حَسَبْنَاكِبًا بِالسِفَاخْتَلَفَ اهْلُ البيْتِ وَاخْنَصَهُ وَالْمِهُمَى بَعُوْلُ فِرَانُوا بَكِيْبُ لَكُمُ النبي صلالة عليه وسَمْ كَيّا بُالنّ تَصْلُوا بَعْدَة ومنهم مربعول ما فال عمر فلما اكثر وااللغو والاجتيلات عيداليني صلالس عليه وسكم فال رسول اسوصل الشعلية وسكم فونوافال عيدن السِفَكَانَ إِنْ عَبَابِرِيَفُولَ إِنَّ الرِّبِيُّ ذُلُ الرِّيِّ الْحَالَ بَنِ رَسُولِ السِصِالسَ عليمو و كُونِي أَرِينَ لَهُ وَالْ الْوَاتِي وَالْحِيدُ وَالْ الْوَاتِي وَالْحِيدُ الْمِنْ ولعظهم كالبيطال المتعالم بطالبة على حُتُ الرَّاهِمْ رَحْزُهُ قَالُ حَدِيْحَ الْوَهُ وَالرَّاسِمُعِيلُ عَلَا لَحْفِيلُ قَالَ مَنْ السَّابِ مِنْ إِيكُونُ الْحَمِّيِّةُ إِلَى وَمَيِّتْ بِيخَالِينَ الْمِينُولِ اللهِ صران عليه وسَر فقالت ويول السوار أن الخري وجا في راب فيها ل بالرك فرنوصًا فن النب وضور وقت خلف ظمر وفنطلا الى خَانِواللَّوْهِ بِنُ كَنْفِيْدِ سِنْلَ ذِرًّا لِحِنْلَةِ مِالْ المؤت حكا ادم فإلى تتا المع المناق ف البياي عن السر مالك رض الساعيدة قال قال المنى السعاب وسر الانتنائق حد كو الموت برضراصابة فان كان لاند فاعِلاً فليفر الفراحيني فاكان الحياة

37

116

حمَّالِ وَتُوبَّ إِذَ لِكَانَبُ الوَفَاةَ حَبَرالِ حَتَّ نَنَا ادْمُ قَالَ نَنَا شُعَبُهُ عَنْ الْمَعِيلَ رِلْإِخَالِهِ عَنْ فَيس رِلْ خَالِم فَالْ دُخَلَّنَا عَلِحَ أَرِب نَعُودُهُ وفَرُ ٱكْتُوكِ بِهَ كُنَّانِ فَفَالَ إِنَّ أَضَّا بَنَا الَّذِينَ كَفُوا مَضَوَّا ولم نَنْفُصْهُمْ الذنبا والماصتنام الكفي لاموضعًا إلاّ الزّاب ولولا أنّ الني النه علبدوكم نفانا ان الذعوا لكوت لدعون بوتم البناند مرة احرى ومو يَنْ حَارِظًا لَهُ وَعَالَ إِنَّ اللَّهِ مُوجَرُ فِي كُلِّ يُنْ يَعِفُمُ اللَّهِ فِي كُنْ يَعَلَّمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّه مِنَا الْنُرَابِ حَدِّينَا ابْوَالْبِمَانِ قَالَ انَاشْعِبْ عِزَالْرَهْمِي قَالَ حَبَيْ ابُوعْبُيبٍ يُوْلِعِبُوالرَّصِ نَعُونِ انَّ أَمَاهُ رَبِينَةُ رَضَى السُّعَدُ فَالَ سُمعِ فَ رَسُولَ السِبُقِولُ لَوْ بُدْ خِلُ حَلَّا عَمَلُدُ الْجَنَّةُ فَالْوَا وَلَا الْ بُرْسُول السِّفَالُ وَلَا أَنَا الْآ أَنَّ الْمُعَدِّنِ السَّافِظ لِهِ رَجْمَة فَسَدَّدُوا وقاربواولايمنبتر احكفرالمون إمتا بخبسنا فلنك ان بزداد خيرا وابسا مْسِيًّا فَلَكُ أَنْ يُسْتَعِنِ حَتَّ عَيْ عَيْدَ السِينَ إِيطَيِّبَ فَالْ ثَنَا ابْو اسُامُةُ عَزِّهِ شَامِعَ وَعَبَّادِ برعبُ السِبنِ الزُبْرَ قَالُ معنَ عَالِيفَ دَضِي السُّاء بَافَاكُ سُمِعِ فَالنِّي إِلَى عَلِيهِ وَسُمُ وَهُوسَنَّونَا إِنَّ بَعَوْ لَ 

لِلْرَيْضِ وَقَالَتْ عَالِبُنْ أَوْرِثْ سَعِدِ عَنَّ أَيْهَا فَالَ النَّيْ عِلْ الْمَا لَلَّهُ عِلْ أَوْ الله وأشق سعدًا قاله النبي إله عليه وسلم حسن الموسي المنجيل فال تنا أبوعوانة عن منصورعن إيراهِم عن منزون عن عابِشَهُ رَضِي الله عنها أَنَّ رَسُولُ السِصلِ الله عليه وسَر كَانَ إِذَا أَنِيَ مركيسًا أوْأَيْ رِفَال آدْهِبِ البَأْسِي بِلِلْأُولَ عِن اسْ الشَّافِي لأستفأ الأسفأ ألانفأ ورسفناد فالعمر وبالفيفيوا براهم في المنان عن سفورع الراهم وأول صحى إذ الذيا أبي المرب وقاك جُرِيزُعَ يَسْضُورِعَى إِلَاصِحُ وَحَلَهُ وَقَالَ إِذَا أَيْمَ رَسُّا أَا الْحَالِمُ الْمُعَلِينَا أَالْحَالِمُ الْمُعَلِينَا أَلْمُ الْمُعَلِينَا أَلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ وَمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ وُسُوالعاب للمريض حَمَّى مَحَن يَرْبِشَارِتْنَاعُندُرْ الْمَاشُعِبَهُ عَن لمجد بالمنكر وقال مُعِفْ خَابِرَ بنَ عَبْدِ السِرصَ السَّعَهُمَا قَالَ دَحَلَ على الني صلى الساعليه و الأوانًا مريض في وَمَنْ أوصَتَ على أوَّالً صْبُواعلِيهِ فَعَقُلْتُ فَقُلْتُ لَا بُرِيْنِي إِلاَّ كَلا اللهُ فَكِيِّفَ الْبِراثُ فَنَ لَتْ المخالف الفرابض باز في من الوكاد الحرى في الفراد الحرى في المنافعة اسمعيل فالحدّ بني مالك عزه شام بعثودة عز البيدعن عابينة دجي السُ عَنَا المَا فَالنَّ كُمَّا فَكُمُ رَسُولُ السِصِلِ السُ عليه وسَمَ وْعِكَ إِنْوَ بَكِي

وَبِلاكَ عَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلِيمًا فَقَلْتَ يَا ابْذِكِيفَ يَجُدُكُ وَبَابِلا لَكِيفَ عُدُلُ فَاكَتْ وَكَانَ إِنُوكُمْ إِذِالْحُنَّيْهُ الْحَنَّيْفُ الْحَنَّيْفُولُ . و كل الروائمة في المله و والموك الذبي من الراك نع المه ؟ وكان بلاك الحااظم عنه برفع عقبرته فيفوك الالك معنوى عن البنز للله المواد وحول دخر وجلب ل ومَ زَارِدْنَ وَيُمَّانِياهُ مُحَدَّثُونَ فِقَالُ مُدُونَ إِسْالُهُ وَطُفِيلًا قَالَتْ عَالِينَهُ فَجُرُنْ وَسُولَ السِّصِلِ الشَّ طَلِيدِ وَسَلِّ فَاحْرِنْ فَعَالَ اللهُ حُتِ إلِيًا المُونِ فَكُتِمَا مَنْ أُواسْدُ وَصُحِهُ وَارِلُ لَنَا فِي اعْمَا وَمُرْهَا وَافْقُلْ مِنْ الْمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم كاف الدار الطنف والمنافز المارك لَهُ بِنَافَةً إِلَى مُنْ يَحِلُ وَالْمُعَى الْمُوالْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَسُعِيدٍ أين البيخيين فال حريني عكا بن الدركاج عن الم من وضاله عن عِنْ لَهُ عَلِيهِ وَالْمَا أَرْنُ اللَّهُ كَأَ الْآ انْزُلُ لَهُ سِفِياً الن فلهاد كالخالكة والراه الجل منا فَيْ مُنْ الْمُعْدِينَ الِمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعِدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعِدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِ

مُعِودِينَ عُفِلُ قَالَتْ كُنا نَعُزُومَ النبي إلى عليه وسَمُ سَبِّعِ لِلفَوْمُ ونحنهم ونزدالفئل والجرجي للألكوينة كاب فِي الْمِنْ حُدَّيِ الْمُسْبِينَ قَالَ صَدِينِ الْمِنْ الْمُرْوَانَ بن لنجاع ثناسًا إلا الأفطر عن سعيد برجي عن إياب مني السُّعَنَمُ افَالُ السِّنْفَأُ فِي عَلَيْ سُرَّةٍ عَبُلُ وسَرْطَة بِحَيْدٍ وَكَيْهُ فَارِدُانِهِي أَبْنِعُ وَأَلِينَ وَفَ الْحَدِثَ ورَوَاهُ الْفِيْعِي اللَّبْ عَرْجُ الْمِرِعُ أَبْ عبارع الني السعاد والمخارد الجرد كالمخرد كالمؤكدين عبر الرحيم فألُ الْأَسْرَ لِجُ بن يُونْسُ الْوَالْحِرِفْ قَالَ تَنَاسُ وَانْ بن الأفطرع سعيد بخيرعن العالم الأفطرع المناه المالك ال عُن لَيْنِ إِلَى عَلِم وسَمْ قَالَ السِّفَا فِي تَلْنُوهِ فِي شُوطَة بِجَبِم وَنَرْبَة فِيلِ وكبَنْ بِارُوالْفَى الْبِي عَالَى الْمِي الْمُوالِمِ الْمُعَمِلِ فَوْلِ السِنعَا لَ فِيدِ مِنْ قَا لَلْنَاسِ حَكَنُنّا عِلَى بْرَعِيْدِ السِنْنَا ابْوالْسَامُهُ قَالَ اَضْرِينِ هِ سُامْ عَزَايِدِ عَزِعَالِينَ ذُرضَ اللهُ عَنَا فَاكْ كَانَ النَّحِيلَ اللهُ عليه وسم الجين الحلواوالعسك حسن الونعيم فال تشاعب فالرغب بن العُسِبِ اعْزعاصِم برغين برفتاد أه فالسُمُون جُابِرُ برعبُ السِوضِ اللهُ

Sold S

عَنْهُمَا فَالْ سَمِعْتِ الْنَهُ صِلْ السَّعِلِيهِ وسَلَمْ بِغُوْلَ إِن كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ ادوينكراو بكون في شيئ نادوية كم خَبْرُفَغِي سَرُ كُجَدِ مِعْمُ رِمَا وسَرُ وعسُول اولَدْعَة بِبَارِتُوافِق الدَّأُومَا احْبُ أَنُ الْتُوكِ حُكَنَاعَ الْمُنْ الْوليدِ تَنَاعِبُ الْأَعْلَ قَالَ ثِنَاسِعِيدِ عَزَقْنَادَةً عَن كِوالْمُنْوِكِّلْ عَزَافِي عِيدِ رَضِي اللهُ عَنْدُ أَنَ رُجُلًا أَنَّ النَّيْ صِلْ اللهُ على وسَلِمُ تَقَالُ الجِينَةُ كَلِيطِ مَهُ فَعَأَلَ أُسْفِهِ عَسُلًا قُرَانًا وَالنَّائِبَةُ فَعَالَ أَسْفِهِ عَسُلًا غُرَانًا وَالتَّالِيهُ فَعَالَ السِعِه عسَلًا فَرَانًا هُ نَعَالَ فَعَلَى فَعَالَ صَدُوا لِهُ وَلَذَبَ بَطَرُ إِنْ لَكُ السفيد عسك المنقاه فيزاك المستقاه فيزاك المستقاد فيزاك المستقاد فيزاك المستقادة فيزاك المستقادة في المستقادة حَدُّنَا مُسِلِم بن إِلهِم قَالَ نَنَاسُلام بن سَرَين أَنْ المَصري قَالَ تَنَانَاتِ عَزانِينَ مَنِي إِنْ عَنْ النَّ فَاسًّا كَانَ بِعِرْسَعُ فَالْوَابِرُسُولُ السِّ إِوا فَاوَالْمِعِنَا فَلَمَا صَحُوا فَالْوالِنَ الْمُنِنَةُ وَجَهِدُ فَالْوَلْفُوا لَحَرَّةُ فِي دَوْدٍ لذفقال الربوام والبائها فكاحتواف كواداع الني بالساعليه وسلم واستيافواد وده فنعت بافارمة وفط المريفه وارجه فوصراع بنهم أن الرَّحُلُ مِنْمُ بَكِنَمُ الْأَرْضُ لِيَامِ حَيِّوْلُ قَالَ سُلِكُمْ مِنْلُغِيلُ الْحِيْدَاحُ عَالَ لاَنْ وَكِيْ الْمُرْعِفُونَ وَعَافِي النَّايُ النَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَكُدَّتُ مُ

المُ وَاللَّهُ الْكُنْرُ فَعَالُ وُدُونَ أَنَّهُ لَم نُحِدِّنَهُ لِمُ فَا أَنْ اللَّهُ وَالْمُ بأبوال الإبل تكثانوس فاسمعيك فالشاهما عن فتادة عُزانِس صَي السَّانُ فاسًا أَجْوَوا فِي الدِّبْنَةِ فَامْرَ فَوْ الني علالله علبهوسم الزيكعفوا براعبه بعبالإبل فنين بوام البانا وأبوالم فكخفوا براعبد فشربوا بزاله الفاؤا فاحتى كخت اندانه وتفنكوا الراعى كأفوا الإبر فبك النق والسعليدو سرفنت يطلبم فج يفي فَقَطُمُ الْبِرِيمُورُ أُرجُكُمْ ومَمْ أَعْبَهُمْ قَالَ فَتَادُنُهُ فَحَدَّثِينَ لِمِدْ بْزِيسِينَ أَنْ ذَلِكُ كَانَ فِينَا أَنْ يَرِّلُ الْمُحَدُّدُ وَمَا بُلِي الْمُحَدِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّ حَدِّنَا عِنْ السِ إِلَى شَبِيدُ فَالْ شَاعِبِ السِوَالْ ثَنَا السَوْلِ وَعِيدُ منصور فؤان المغير عز خالد بن عبي فأل خرج اومعنا فالدبن أنخرفرض والطربق فأنزنا المدبئة ومؤمر يض فعادة الزافعين فَقَالَ لِنَا عَلِبُكُم بِهِ إِن السُّود المُّعَنَّفُوا مِنَاحَسًا اوسَبِعًا فَالْعُنْفُوا الفرافظروها فأنبغه بقطرات زير فيهذا الخاب وفي هذا الخابي فَارِنَ عَامِينَهُ وَضِي اللهُ عَهَا حُدَّ ثَبْنِي لَفًا سُمِعَتِ النِّي السَّعِلِيهِ وسَلَّمُ يَقُولُ إِنَّ فِعَنِ الْحُبَّةِ السُّودَا، سِقَالُمِن كُلِّدَا إِلْآمِزَ السَّامِ فُلْفَ وَمَا السَّلْمُ

قَالَ المُونَ حُتَّى الْمُجْنَى يُزِيكِيرِ قَالَ اللَّيْ عَزَعْفِيلُ عَنِ ابن طِهَابِ قَالَ حَرِي أَنُوسَلَمَةُ وسعَينَ السَّبُ أَنَّ أَمَا هُورَةُ رضَى الله عَنُهُ إِخْرُهُمُ النَّهُ مُعَ رَسُولَ السِّصِلِ اللهُ عليه وسَلَم بِفُولَ فِي الْحَبْرُ السُّودَارِ عُفَانِ فِي إِلا السَّامُ فَالَ ابْنَ يَهُم إِب والسَّامُ المُون والْحُنَّةُ السُّوكَ ا الشويزيا بسيد التلينة المريض كالتاجآنين مُوسِرَقًا لَ اناعَبُلُ السِقَالُ انالِوسِ عَرْبُوبِ عَنْ عَنْ عَنْ الْمِرْسِمُ إِبِ عَزَعْزُونَ عَزَعَامِينَةُ رَضِي السُّاعَلَى الشَّاكَانَتْ فَالْمُنْ يَّالِلْلِينَ لِلْمُرْبِضِ والمجزون على لهالك وكانت نَقُول إن سَمِعْت رسُول السِصل الله عليه وسكم بِعَوْل إِنَّ النَّلْبِينَ الْمُجْوَ وَوْلُهُ الْمُرْبِضِ وَتَدَهُبُ بِمُعْضِلَ فَنْ بَ حُتَّ الْمُعْرِدَةُ الْمُعْدِلِهِ الْمُعْدِلُهُ اللّهِ الْمُعْدِلُهُ اللّهِ الْمُعْدِلُهُ اللّهِ اللّهُ الل اليب عزعادين ورضي الفاعنها الهاكان تالم والنالم بنزو ونفؤل فالبغيض النَّافِعُ أَلِي السُّعُوطِ حَبِينَ النَّافِينَ النَّاوَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَن أَوْ لَحَاوُرِ عِ الْبُدِعُ الْرِعُ الْرِعُ الْمِي صَالَةُ النَّهُ النَّالْ اللَّهُ عَلِيهِ وسكم أتُحتَجَهُ وَاعْظَى كِجُامُ أَحْرَهُ وَاسْتَخِطْ مَا فِي السَّعُوطِ الْفِسْط الهندي العبري ومؤالكنت مثالكافوروالقافوريث لكفوك وفنوطت

نُزعَتْ وقُرُاعِبُدُ السِ فَشَعِلْتُ حُكَّ تَنَاصِدُ فَذُ بْوَالْعَضِ لَغَالَ امْا ابن عيْبَنهُ قَالَ مُعِن الزُهْرِيّ عَنْ عَبْبِهِ السِعَقْ أَمْ فَيُرِينِ مِحْصِن رضى السه عنها فاكت منوف النبي إلى عليه وسكم بفول عليكم بعد العود المِنْدَى فَإِنَّ فِيهِ سُنْعَنَهُ الْعَبْفِينِ فِيسْنَعُظ مِرْ الْعَنْدُو وَلِكُ مِرْدُاتِ الجنب ودَخُلْكُ عَلَ لِنهُ صِلْ اللهُ عليه وسَلْمَ فَابْرِ لَ لِمُونَا ذُلِ الطَّمُ الْوَ فَالَ علبِهِ فَ عَامِمَ إِفْرَشَ عليهِ أَنْ الْعَالِمِ الْمُوْتَعُنْفِينَ وُأَحْتُجُهُ إِنُومُوسَى لِيُلْحَدُنُ الوَمَعَ فَإِلَانَاعِنَالُوارِنِ قَالَ ثِنَا أبؤب عزع كرنة عزابر عباس فال أصجر الني إلى عليه وسلم وموصابغ باب الجروالد خرام فالدان بخباة عن النبي والفعليدوك كتائناسند وفال شاسفين عزعترو عَنْ ظَاوْبِ عَنْ ابْعِبَالِ ضَيَ الله عَهُمَا فَالُ الْحَجْمُ النَّهُ صِلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وسَا وَمُوعِيْنُ فَابُ الْجُدُمُ الْمُ الْمُحَدِّنُ كَابُ الْمُحَدِّنُ عَدْبُنَ مْقَايِل بُوالْحَسِرَ فَالْ امَّاعِبُد السِّعَالَ امَّاحْبُدُ الطُّولِعِ الْبُررَفِينَ الله عند أندنيل عن الجرائجة مفال أحجر وسول السصل الله عليه وسَمْ حَجُمُ وَالْبِينَةَ فَاغْظُاهُ صَاعَبِنِ مِرْطِعَامِ وكُلُّمُ وَالْبِيدُ فَخُفَوْاعَنَهُ

وَقَالَ إِنَّ أَمْنَكُ مَانَكُ اوْبِنُمْ بُو الْجِيامُ وْوالْفَنْ طَالْبَحْوِي وْقَالُ لانْفُرْةُ بْوا صيبانك بالغز من العن رة وعلبكم بالفسط حُت تكاسعين نزئليب فَالْ فَدُنْنِي بْرُوعْبِ قَالَ الْحَبْرِيْعِيْنُ وَعِيْنُ أَنَّ بْكِيرًا حَدَّيْدُ الَّ عاصم بن عرف الدَّه والله الله الله الله عنه الله المُعَنَّمُ وَال اللَّهُ الرَّحِينَ عَلَيْهُ وَالنَّاسِ اللَّهُ السَّالِينَ عَلْمِهِ وي إيفول الرفية الله الما يجامة على التواس المستعلى المهمول فالمحدثين للمان على المراكم عبد الرحمر الاعرج بخارف الدسم عبد السراني القرائة وفي الساعند بخرف أن رسول اس عليه وسكر أخير والمحري المنظرين المراب كذه وهومخن في وخط والتيه وقال الأصاري فيناه على المناعظ منا عرا وغياس في الله عنها الله والمالية عليه والمناعلية بي رَائِبِ وُلَابِ الْمُعَرِّرِ السَّفِقَةِ وُالصَّدَاعِ ابن عُبَالِين فَي الله عنها قال أحتب المنه عليه وسَمْ فِي رَاسِه وهو بخرام من حجم كان و ما إنقال لذ كخري كال في ال من و كان موالا مِنَامْ عَنْ عَرْبُذُ عِنْ إِنْ عَالِي رُضِّي إِنْ عَهُمُ النَّ رَسُولُ السِّصِالَةُ علبهوسكم اختج ومؤمخره في السيم من شفينفي كانت بوحث الكا اسمعنل فالكان قال شنا ابن العسل قال حديثي عاص في غير فيقادة عَرْجَاء برعَبِ السِرَضَ السِّعَةُ مُمَافَالُ مُعِنَّ النَّصِل السَّعليد والمَا بَفُولُ إِن كَانَ فِي شِي مِنْ لَدِينِ الْمُ حِبْرُ فِفِي رَبِي عَيْدًا وَمُنْظَوْ لِحَيْدُ اولدغ ورزار وكاالح الناهوي البيان حَدَّدُ الْسُدُونَا حَادِعُ الْحِبُ قَالَ سَعِتْ بَخُالِهُ مَا عَلَى الْحِبُ الْمُعَالَمُ وَلِي الْحِبُ نَا لَيْ عَلَى الْمُعْمِدُهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ إِنَّ عَلَى وَمُزَلِّخُ مَدِيدُهُ عَلَّى اللَّهِ فَي صل الشعليم وسكر وانا الوفن يختُ برَّمة والفي أي منازع كرا وفقال ابُود بك موامك فلت نعم قَالَ فأحِلي وضم ثَلْنَدُ ابلِم او أَخْم سِهُ ال أَسْكُ نَسِيدً قَالَ ابُوبِ لِالدِّرِي بِأَيْنِ مِكَا بَالْمِ الْمُعَالِمُ مِنْ مَكَا بَالْمِ مِنْ الْمُؤْفِ النوك ولوعين وفقيل كالربخوت تكا أنوالوليده علامن عبداللك شاعبة الرحم النهائي العرب العرب العام فعن عرب فتادة فال سمعت جازار ضي الشعث عن الني صلال عليه وسلم قَالَ إِن كَانَ فِي مَنِي مَلْ وَيَتِهُم سُوا أَفْعَى سُرَظَة مِحْمُ اولَدْعَ فِي الْروكِ ا

احْدُ انْ كُنُوى حُدِّنَا عِمُ انْ بُن مُسْرَةً قَالَ ثَنَا ابْن فَصَيل مِنَا حُنْ عَنْ عَلْمِ عَزِعِ مِلْ رَحْصَبِنَ قَالَ لَارْفَيْدُ اللَّامِ وَعَبِن أَوْحُمْدِ فَلْ حَالِهُ الْمُعْدِينِ فَحُبْرِ فَقَالَ مَنَا الْنَ عُبَابِي رَضِي اللهُ عَلَمًا قَالَ قَالَ رسول اسرصواله عليه وسَلَعْ فِي عَلَى الْأَثْمُ فَعَمَل النَّي والنِّبَان بمزون معهم الرهظ والنبي لبريعة احد حير فع لي سواد عظم ففك مُلْمُ كَالْبِي عَبْرِهِ فِي لَكُ إِلَى ذَا مُوسَى وَفُولُنَّهُ فِي كَالْظُرَّالِ الْكُونِي فَارِدًا سَوَادْ يُهِلُا الْأُفَى فَوْفِيلَ لِلَّانْظِرْهِ هُنَا وَهُ هُنَا وَ فَالْصَارِ فَاذَا سَوَادْ فَنَ مَلْا الْأَفْنَ قِبِلَ هِذِهِ النَّكُ وبْدُخُلِ الْجُنَّةُ مِنْ هُولَا سِبُعُونَ الفَّا بِعَبْرِهِ عِلَا فَوُدْ خَلُ وَلُمْ يُبِينَ لَهُ وَفَأَفَا خُوالْفُومُ وَقَالُوا عَنَ الْذِيزَ الْمَتَا بالسِوَاتَبْعَثُ أَرسُولَهُ فَعَنْ ضُم أَوْ أُوْلَادُ مَا الدِّبَى وُلِدُ وا فِي الإسلامُ فَإِنَاوُلِدِ مَا فِلْ لِجَامِلَ وَمُلْعُ النِّي إِلَيْ عَلْمِهِ وَسَلَّمَ فَخُورَ حُ فَفَالَ هُمُوالَّذِينَ لَاسْتُرْق ولا بنطير ون وَلا بكنو ون وعلى بعر بنو كلون فقال عُكامَّة بن المخصر المنهم الارسول السوفقال نعم فقفا والخرفقال المامنهم برسول السِفَقَالَ سَنَفَكَ بِمَاعُكَأَفَهُ وَإِنْ الْمِنْدُوالْكُولِ مُلْ لَيْ وَبِهِ عَالَمِ عَطِينَهُ حَسَّنَا السَّدُونَا بِحَيْ عَنْ الْحَبِي عَنْ الْحَبِي عَنْ الْحَبِي عَنْ الْحَبِي عَنْ الْحِبِي عَنْ الْحَبِي عَنْ الْحِبْءُ وَالْمُ عَلِينَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَ

حَدِيْنِ خُيدُ بْنَ الْمِ عَنَ يَنِبُ عَنْ أُمْ سَلَمَ هُ رَضِي السَّامَ الْنَاكُمُ الْمُ نُوتِي زُوجِهَا فَأَشْتَكُ عَبْنُهَا فَذَكُرُ وَهَا للنَّرِصِ إللهُ عليهِ وسَلَمُ وذَكُرُوا كَمَا الْكُنْلُ وَانْهُ يَجْانُ عَلِي بَهَا فَقَالَ لَقَدُّ كَانْتُ الْحُدَاكُ مُنْكُنُ فِي يَمِنَها فِي شِرِ الصَّلَامُها او فِي أَحْلَامُها فِي شَرَّ مِنْهَا فَاذِ السَّكُلْ رَمَتْ بَعْرَ فَ فَلْأَارْبَعِنَهُ النَّهُ بِرِوعُظُ لَ الْمُحْدَامُ وَهَا لَ عُفَّالُ سُنَا سُلِمْ يَحْبَانَ النَّاسِعِينَ بِنَ مِينَا قَالَ مُعِنْ اَبَاهُ رَبُّوهُ بِهُولَ قَالَ رُولَ السوصل السعليه ومل لأعذوى ولكطيرة ولاهامنة ولاصفر وفترس الجُنْدِم كَانْفِرْمِ كَالْمُرْمِ الْمُسْمِ الْمُسْفَالِ الْمُأْوَمِ كَالْمُرْمِ الْمُسْفَا المعيز حُدَث الحين المنتى شاغنة وثنا شعنه عن عبد الملك من عَنْ وَبِرَ حَرَبُ فَالَ مُعِنْ سَعِيدَ بَن رَبِي قَالَ مُعِنْ النَّي عَلَيهِ وسَلِمَ بَفُولُ الكُأُهُ إِلَى إِنْ وَمَا وْمَا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَالَ الْعَبْنَ فَالَ الْعَبْدَ أَخْبَرِ فِلْكُلِّم ان غنينه عن الحرالة روي عن عرب عن عبر برات عَوْلِنَى السَّعلِيهِ وسَرَالُ الْمُسْتَفَقَلُ احْدَثِنَى وَالْحَكُمُ لَوْ الْكُرُو مِنْ حديث عبرالكال أو الله وحد مناعل بن عَبُوالهِ ثَنَا بُحْتَى يَرْسَعِيدٍ مِنَا المُفَارِّنَا لَكُوسَى زَيْكِ عَالِمِتَ أَهُ

عَنْ عِنْ إِلْ مِعْ رِالْمِعْ زَارِي عَالِمِ وَعَالِفَ ذَانَ الْكِرْفُ لَلْالْتِي صلالسعليه وسَم ومورنيك قَالَ وَقَالَتْ عَالِيثَنُه لَدِ دَنَاهُ فِي مُرْضِدِ عَجْمَ يُعِبِرُ الْبِيَا انْ لَانْلُدُونِي فَقُلْنَا كُرُاهِنِهُ المُرْبِضِ لِلدَّوْانِفَا افَافَ عَالَ الْمُرَافِكُ أَنْ ثَلَدُ وِي قُلْنَاكُمُ الْمُرْجِ المُرْبِضِ لِلدَّوَا, قَالَ لاَسْفُل احْدُ ن عبراس سُاسْفَانَ عَزالِرهُ وي الْخَيْرِي عَيدُ السِعَرُ الْم فَكِيرُ فَالْتُ دَخُلْنُ مِلْ مِن إِعَلَى مُنُولِ السِّصلِ السَّعِلْمِ وَكُلَّ وَقُنْ أَعْلَقْتُ عَلِّمِ مِ الْعِنْدُوفَقَالَ عَلَى إِنْ عَرُونَ أَوْلاد كُنْ مِي مَا الْعِلَافِ عَلَيْدُ الْعَدَّالِي عَلَيْدُ الْعَدّ العوط المعترى قان فيوسنعند الشفيد بنهاذات الجنب ونبعظن المُخْذُونَ وَمُلُنْ رَفَّاتِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِي يَفُولَ بَيْنَ لَمُنا أَعْبَى والنبيت لناحسة فلت لسفين فالت معمرًا بفول اعلف عليه فالل يخفظ الماقال اعلفت عنه حفظته بن والمفرى ووصف سفين العُلَامَ نِينَانَ بِالْأَصِيمِ وَأَدْخَلَ مُفِينَ فِي الْمُلِامِيمِ وَأَدْخَلَ مُفِينَ فِي الْمُلِامِيمِ وَأَدْخَلَ مُفِينَ فِي الْمُلَامِيمِ وَأَدْخَلَ مُفِينَ فِي الْمُلَامِيمِ وَأَدْخَلَ مُفِينَ فِي الْمُلَامِينِ فَي الْمُلَامِينِ فَي الْمُلَامِينِ فَي الْمُلَامِينِ فَي الْمُلْمِينِ فَي اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه بإصبعد ولم بفال عَلَقُوْ اعْلَاهُ شَيًّا بَا بُ الْمُ مُعَدِّنًا لِيسْرُ بن المعرالناعبُ السوانا معرى ويُونين الريوري المجرب عبيدا السوين

عَبِداسِ بِغُتَهُ أَنَ عَائِمَةُ زُوجَ النَّحِلْ اللَّهُ عليهِ وسَلَمُ فَالْ لَيَا مُعْلَلُ رسُول اسم السُعليه وسَمُ وَاشْنَتُ بِورَجِعُهُ أَسْنَاذُن ازْوَاجُرَانُ بُرَضَ فِي بَيْ فَا إِذِنَ لَهُ فَعَرْجَ بِنَ رُجُلُن كُخُو رِجْلًا فِي لِأَرْضِينَ عُنامِى وَآخِرُفَا خُرْن أَنْ عِنامِ فَإِنْ مِنْ الْحُذْرِ الذي كُلِم نَسْمِ عَامِينَهُ قُلْ لِكِفَالَ هُوَ عِلْ فَاكْ عَامِينَةُ فَقَالَ الني عَلَيْ الله عليدو على بعد ما و حل فيها واستند و وجند مريفواعلى بن سَبِّع مِنْ الْمُخْلَلُ أَوْلَهُمْ فَالْعَالِمُ الْمَاسِ فَالْسَادُ في المناف المناف المنافي المنافية المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافية المنافية المنافية المنافقة المنا مِرْقِلْكِ الْفِرْحِيْ حِجَلَ فِينْ إِلْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْنَ مَاكَتُ مُ حَرَجَ إِلَى الناس فَ الْمُو وَخَلِيْهِ وَالْمُ الْمُو فَالْمُ مِنْ الْمُدَّرُهِ حُدَّ لِمُنْ الْمُو البمان اناشيب عن الزهري قال اختربي عبيد السوائل فبرين بخض الأسرة فاست خرمة وكات مزالها خراب الأول اللَّانِ يَابُعُنَ لِنَهُ عِلَى السَّعِلِيهِ وسَلَّمُ ومِي أُخِنْ عَلَى أَشَّهُ وَضِي لِسُنْ عَنْهَا اَحْرَنْ اللهُ النَّ رَسُولَ السِّصِلِ اللهُ عليهِ وسَلَّم بالرَّب لَمَافَدُ اعْلَفْ عَلِيم مِزَالِهُ نَذَرِهِ فَقَالَ النَّي كَالْسَ عليه وسَلَّمَ عَلَى الدُّعَرُونَ أَذَلَادُكُرْ فَيْكَ

العِلَافِ عَلَيْم مِذَا العُودِ الْمِنْدِي قَانَ فِيدِ سَبْعَدُ أَشْفِينَةٍ مِهَادَانَ المنك بربي الكنت ومؤالؤود الهندي وقال بونش والمعنى نزرابيد عُوالِمُورِي عِلَقَ عليهِ بَالْ حَدَي الْمُطُونِ حُدِينًا عد المناعد الحد والمناعد المناعدة عن الماليور كاعزال سعيد رضي إليه عندفال جاوك إلى النبي الشي عليه ومرا فقال إن الجي ٱسْتَخْطَالُقُ بِطَيْدُ فَقَالَ أَسْفِهِ عَلَا فَشَفَا أُوْفُوالْ لِيِّ سَفَيْنُهُ فَلْمُرْدُهُ الْإِلَّا السُّنِظُلُافًا فَقَالُ صَدُونَ السَّوْكُ بَ بَطَلْ إِحِيلُ بَالْعِيْدُ النَّفْرِعُ رَسْعَيْدُ كالا بالمحق كالمخ أَوْافِوْالْمُطْلِ كَافِيدَ الْعَرِيزِ رَعَيْدِ السِنَا إِرَاهِمُ بُسُعِدِعُ فَالْمُ عِنْ أَرْشَابٍ قَالَ الْجَرِينَ بُوسُلَهُ بُرْعَيْدِ الرُحروعَةُ فَأَنَ أَبَاهُ وَرَدُ رَضَي الله عنه قَالَ إِنَّ رَسُولَ السِّ صَالله عليه وسَلِمُ فَالْ لِاعْدُدُى وَلَاصَفَرُ وَلِأَهَامُهُ فَقَالَ عَنْ إِنْ بُرْمُولَ السِفُ كلك الله يون في الرمل كُأنَّه الطِّينا في إلى المعبر الكُمْرَب منك خل يمنها فَعْرُونُ الْعُوْلَ فَرَاعْتُ الْحُولُ وَالْهِ الْوَهْرِي فَيْ الْمُولِي اللَّهُ وَسِنَانِ بِ المنظاف المستخاف الماسكان المنظامة الماعتاب بن المنظر عن المنظم عن المنظم عن المنظم المن

قَيس بن مخصر وكائت مؤالم الجراب الأوك اللَّافي بالعن مُعُول الله صلِ السُعلِمِ وسَلَمُ وهَ الْحِنْ عُكَّا مُنَهُ بِن مِحْصِرِ لَخْبَرَتُهُ الْهَا التَّن وَيُولَ السِصلِ السُّعُلِمِ وسَلَمُ الْمِنْ فَافَى عَلَفَتْ عليهُ مِزَالِعُ ذُرُونَ فَقَالَ اتَّفَوا السَّعَلَى اللَّهُ عَنْ وَرَادِلا ذَكُومِ إِذَا لَكُعَلَّافِ عُلَا لَا مِمَّا الْعَوْدِ الْمُتَايِي فإنّ ديد سُبْعَهُ اغْفِيهِ مِن إلى الْحَبْ بِرَالْ الْكُنْ بَعِي الْفُلْيُظُ الله وم لَعَدْ حَسَّ فَهُ اعْلِيْ مُنَاحَادُ فَالْفِي عَلَيْهِ الْمُوبِ مِنْ اللهِ والكذب والكراب وويخ ما وزي عليه وكان هذا والكراب عزاليل أَنْ أَبَا كَلَكَ يُرُاسُ وَالْمُ لِكُوبًا وَ وَكُوالُوالُوكِكَ مِبْعِ دُفَالُ عُبِّالَّالِمِ اللهِ منضورة الوع على والمنع المن والله كال أون وتولا المنافية السَّاعِلَى وَمَ لَا مُولِيَ مِنْ لِلْاصْلِوَالْ وَمُولِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ اللَّالّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا لَلْمُلَّا لَلَّهُ الل اس كويث وزد المعلى ورسول السول النه عليه و المحر المالية ابوطكة والنور العظر وزبر بزئاب وابوطلحة كواز العسا حُرِّ وَالْكُومِنِي لِيْكَ يَعِلِلُهُ مُ لَا فَيْ الْعِبْدُ الْكُومِينِ الْعِنْوَبِ بْن عَنْدُ الْمُوالْفُارِي عَلَيْهُ خَارِم عَنْ يُهْلُ رَسِّعِدِ السَّاعِدِي وضِ السَّ عندفال كَتَاكُرْتُ عَلَى الصينول سوصل السُعليدوسَ لم البَعَدُ وَاذِي

وَجِهْ وَكُلِرَتْ رَمَاعِينَهُ وِكَانَ عِلَى يَخْتُلِفَ مِاللَّاءِ فِي الْجَيْنِ وِحَالْتُ فَالْجِنْ نَعْنِدُ أَعَنْ وَجَهِدِ الدَمَ فَلَمَ الْأَنْ فَالْحِمُ الْمَعَلِمُ السَلَامُ الدَمَ بَزِيدِ عَلِي لَكَ الْمَ عَدَتْ إِلْحَصِرُوا خُرَقْنَهُ وَالصَفَّتُهَا عَلِيجُرْج دِينُولِ السِصلِ السُعُلِمِ وسَلَمُ فَرَقًا الدُمُ فَالْكُ مُ فَالْكُ مُو الْكُلُونَ الْمُحَدِّنِي مُعْتَبِي مُعْتَمِ حُدَّنِي مُعْتَبِي بن المن حديني ويد حديني الك عربًا في على المن عن المن عن المن عن المن الله عنهما عَنِ النِّي عِلِيهِ وسَمْ قَالَ الْمُحْمَى فَيْ الْحِمْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَافِعُ وَكَانَ عَبِنَ السِيَفِوْلِ السِّفِ عَنَا الرِجِّرُ حَفَيًّا عَبِنَ السِّبْرُسُلَةُ عَنَالِكِعُرُّهِ عُنَالِمُ عَنَالِمُ مَنَالِمُ مِنَالِمُ مِنَالِكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَهُمَاكَانَكَ إِذَا الْبَيْتُ بِالرَّاةِ وَقُدْحَتُ نَوَ وَالْمَالِحَنَ لِلَّافْضَيْدَ بينها وبيزي يبها فاكت وكان رسول السوصل الف عليه وسلم كالبرط النبرد عا بِاللَّهِ حَدَّى عِدْ الْمُنْ يَعَاجُمُ فَيَ الْمِشْامُ الْحَبْرِيلُ فِي عَاشِدُونِ الساعنهاع والبيض الساعل وسلم فالل محتى في جهم فالردوما والآاو حَدِّنَامُ وَدُفِنَا أَنُوالْحُوْمِ فَاسْدِ لِيُنْ عَنْ فَيَ الْمُعْرِفِيا عَدُ عَرجُرِهِ وَالْعِ رِحَدِيجِ قَالَ مَعِنْ النَّي عَلِيهِ وسَمْ بَعُولًا لَحَمَّى ن فوج جهنم فالردوها ماليًا ما بي المنافق و و من الم فرالا فلا بعد

حُدِّنَا عَبُدُ الْأُعْلَى بِحَادِ نَنَا بُرِيْدِ بِنَ زُرُو تَنَا سُجِينُ مُنَا فَعَلَادَةُ أَنُ اسْتَاحَدُ الْمُواتَى نَاسًا اورجَا لَامِنْ غَجِّلُ وعُرينة فَكُرِمُواعِلَى أَوْلِي اسرصلى الشعليم وسكرونكموا والإستلام دفالوابائت اسواناكا اعتل صرع وُلْمِنكُنْ الْفُلْ رِيف واستُوخُوا الله مَنْ فَالْمُرْفُ وَنُول السِمالسُ على وسَلْمُودُدد وبراع وامره وأن يجز خوادند فبسر بوادر الناب وأبوالمافانطانوا حَيِّ كَانُوانَا حِبْذَ الْحُرَّةِ لَقُرْوَا لِعَدَا بِالْلِهِ وَفَعْلُوا وَاعْ الْمُصْلِقَ عَلِيهِ وسكرواستانواالذود فبلغ النبي فانس عليه وسكر فنعث الطلب فاغادم والمزاهم فشمر وااعبتهم وفطعوا إدب بفرو لوا فخاجب لخرو حتى مانوا على المواد المائي المائي المائي المعالمة بن عُمْرَتُنا سُعُنْهُ فَالْ الْحَبْرِي حَبِبُ فِي أَوْقَابِ فَالْمَعِنْ الْوَافِيمُ بِي سعد قال معن اسّامة برزيد لجد ف شعدًا رضي الفاعم عوالدي بي السَّعلِيهِ وسَلَمُ قَالَ إِذَا مَعِيمُ بِالْكَاعُونِ إِلْرَضِ فَلَانْ فَطُوعًا وَادِّادُ فَ بأرض النم بها فلانخر خواسها فقلت التسمعية بحدث سعدا والاسكرة قال نعم حُسَّى تَنَاعِبُ إِنَّامَالِكُ عَنَّ إِنَّامَالِكُ عَنَّ إِنَّ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ إِنَّ عَنْ رَبِ الحمد وغبد الخمن رئيد طابعت عبدالس المراس

ंश्रें .

بِنَوْفِلْ عَنْ عَبِدِ السِبِي عَبَاسٍ أَنَّ عَمْرَ مَن الْحَظَابِ خُرَحُ الْيَالْسَامِ حِيَ إِذَا كِانَ مِنزَعَ لَفِينَهُ الْمُزْلِ الْأُجْنَادِ أَبُوعُبِينَ إِنْ الْجُوَّاجِ وَالْعِالَمُ فَاخْرُوْ انَ الْوَمْ اَنْ وَفَعُ مِارضِ لِسَنَّامِ قَالَ الْنَعْ الْبِوفَقَالَ عُمُزادُهُ لِللَّهِ الْمُعْ الْمِرْ اللّ فَدَعَاهُ وَاسْتَشَادُهُ وَاحْبُرُهُمْ أَنَّ الْوَكَأُفِدُ فَعُ مِإِلْسُومِ فَاخْتَلْفُوافَقَالَ بَعَظَهُمْ فَنْ حَرْجُنَا الْإِسْ وَلَارَى أَنْ رَجُوعَ لِهُ وَقَالَ لِعَظْهُمْ مُعَكُ مُعَبِّ الناس والمعان رينول الوصل المدعليد ويتلاولا وكان تفويه عَلِيهِ لِمَا الْوَرَافَقُالَ أَرْتُفِعُوا عَنِي وَوَالْ أَوْمِ لِالْمِسَارُفَدَعُونُهُ مَ فَإِنْ نَيْنَا إِلَى مِنَالِكُوا مِنِيلِ لَهُا جِرِينَ وَاخْتَلْفُواْ كَاخْتِلَا فِهُ فَقَالَ لِنَعْعُوا عيي غرفال أدع إن كان مهار تستيخيد فريش من المرف الفيخ فَكُ عُولُفُو فَلِي يَجْتِلِقَ عَلِيهِ مِنهُ وَكُلُونِ فَقَالُوا ثَرِّكُ لَنْ تُرْجَعُ مِالْمَاسِ النفية بم على خا الوكاوفيادى غربات مي علظم فاصفواعليه المُلْ الْعِيدَة بُلِيدًا وَالْ الْمِوْدُ الْمِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا الْمُوارُا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ الْمُوارُا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ الْمُوارُا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ الْمُوارُا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ الْمُوارِدُ الْمِنْ فَاللَّهُ مِنْ الْمُوارِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّل بالقيان تعريف رون فرواس الى فكرواس الأبت لوكان الك إلى هكك المنتنة رغبته ابقكراس وان رعي المؤن ذرعيه ابفكراس فالخبأ

عَبَدُ الْحَمِن نُعُوبِ وَكَانَ نُعِبِبًا فِي يَعْضِ خَاجَتِهِ فَعَالُ إِنَّ عَنْدِي في هذاعِلمًا سَمَعِن رَسُول السِصلِ الشعلب وسَلَم بَفُول إِذَا مَعَلِيمُ ج بارِضْ فلانفن أموا عليه واذ اوقع بارْضِ وَالنَّه بِهَا فلا خَرْجُوا فِرَارًا اللَّهُ قَالَ فَخِمُدُ السَّاعُمُ لَ فَوَرَجَعُ حَدِّقَاعِبُ فَالسِّرِ فَوَسُفَ أَفَامَا لِلْهِ فَيَ ابن المان عن عبراس عام لا عرف المالية م فلا الحان بسرع مَلْعَدُ أَنَّ الوَمَ أَفَدُ وَفَعُ بِالسَّالِمِ فَالْحَرْنُ عَنِي الرَّحْنِ رُعُومٍ وَضَيَّا لِللَّهُ عَنْدُ أنّ رسُول السرصل السعلية وسكم فال اذ المعنم بويا دُص فلا فالم واعليه وَادُا وَفَعُ مِأْرُضُونَا ثُمْ مِهَا فَلَا فَنْ بِحُوا فِرَارًا مِنْ حُدِينَ ثَمَّا عِبَدْ أَلْفِي شَلِيا بُوسُفَ أَخْرُنَا مُالِكُ عَنْ سَعِمَ الْمُحْرِعِينَ إِيمُ رَبِي وَصَي السَّاعِينَ قَالَ قَالَ قَالَ رُسُولُ السِمالِ اللهُ عليه وسَمَ لَابُدُخُلِ الدِينَةُ المَلِيْحُ وَلَا الطَّاعُونَ حَدُّ فَالْوَبِي ثَامَةٍ لِحَنَّاعِهُ الْوَاحِدِ ثَنَاعامِمُ حَدَّنِهِ فَعَضَةً بن سِينَ قالَتْ قالَ إِلَا مَنْ إِمَا لَكِ وَضَيَ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهِ وَضَيَّ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ ال فُلْتُ مِزُلِطَاعُونِ فَالْ فَالْ رَسُولِ السِّصِوْ السَّعِلْمِ وسُكُمُ الطَّاعُونِ فَا ذُهُ لِكُلِنُ إِحَدُ ثَنَا الْوَعَامِمِ عَنَ اللِّهِ عَنْ مُحْ عَنَ الْإِنْ عَلَى الْمِعْ عَنَ الْجِعَالَةِ عَنَ الْمِعْ الْمِعْ وَالْمِعْ الْمُحْدِقَةُ رضي الله عنه عن النه عليه وسط قال المطون عربي والمطعول أجرالصابرة الطائعور حدثنا اسخوالا سين ال حَبِّلَ سَادَاوُدِنْ لِيهِ الفُوانِ سُنَاعِبُدُ السِينِ مِنْ عَرَجَ عَرَجَ عَنْ عَلَيْهِ مِنْ المُعْتَرَ عَنِعَادِينَهُ زُوجِ النِّي إِللَّهُ عليهِ وسَمَّ الفَا أَخْرُتُنَّا الْعَاسُ أَلْتُ رَسُولَ السوصل الف عليه وسَاعُوالطَاعُونَ فَاحْرَهَا بَيْل سِصل السَّعلِيه وسُمَّا الذكان عَذَا بَابِعَنْهُ اللهُ عَلِى بِيَّ أَنْ خَلَا اللهُ وَحَدَّ للمُؤْمِنِ وَفَلْيَرُمِينَ عَبِدِيفَعُ الطَّالِعُونَ فَيَكُ فِي فِلْرِهِ صَالِرًا لِعِكُمُ الْهُلَرُ بِضِيبُهُ الْأَمَاكُنِبُ الله له الاكان من الجرالة بين نابعه المصلع وافحبار الرقابا لفنزار والمنعودان حكرتن إراها من ونجا ناهشاه عن مَعْمُ عُرَالُهُ مِعَ وَهُ عَرَ عَلَيْنَا لَهُ وَضَيَّا اللهُ اللهُ عَلِيهِ وسَلِ كَانَ بِيُفِّ عَلَى فَسِرِهِ فِي الرَّضِ الذي مَانَ فِيهِ بِالْعُوْدُانِ فَلْمَا نَّفُ لَكُ انْفِ فَ عَلِيهِ بِعِنْ وَالْسَخْ بِيدِ نَفْسِهِ لِيرَكِمْ) مِنَا أَنَ الْزُهِرْبُ كيف بنوني قال كان بنوث على يدنو بيخ بمرا وجهد جاب الرفايعة الجدوالكاب وبذكرعزان عبالن عرالنبي النبي عالم المناعليه وسَرُحِتُ بَي مَعُنْ رُسُارِ سُاعَنَدُ رُفَنَا سُعَنَهُ عَن لَيْهِ مِسْرِعَى لَيْ المنوكي عند المخدري ضي الساعنة النّ فاسًامِ وَاصْحَابِ النِّيّ

صلابه على وسَمُ انوا عَلَجَ مِن كَتِالِ العربِ فَلْ نَفِرُوهُ وَفَيْ فَالْكِ الذلدة سُرِّن او كَلِيْلِ فَفَالُو اصُلْ عَنْكُم مِن و وَا إِ أَوْرَانِ فَفَالُو الْكُلِي فَفُرُونَا وَلَانفَعُلْ حِنْ يَجُعُلُوا لَنَا جُعِلًّا فَجُعَلُوا لَمْ وَظِيعًا مِزَالِسَّا إِجْعَلَ فِهُوْ أَبِالْمُ الفُوْانِ وَبَعْمَ بُواكُنُهُ وَيَتَّقِلُ فَيَرًّا فَانْوَا مِالْمَنَّا, فَقَالُوا الْأَنَا خُنْ حَيْ فِسُلُ النَّي صلالس عليه وسا مَنْ الْورْ فَضِيكِ وَقَالُ وَمَا الْدُرْمَاكُ أَلْمَا رُفِينَهُ حُدُوعًا واض بوال بسم عاث السرط والرفي بغطيع والعنم حَدَّى سِيدان بُرِمطُاوِ الْوَحْدِ الْنَاهِلِ شَا الْوَمَعْ اللَّهِمِي مُوصَدُونُ وسَفْ رُحُ مَ البُرَّحَ مِي عَلَيْنَ السِّ الْمُخْسِر الْهُ مُالِلِكِ عَن إِن إِنْ لَكُونُ عِن إِن عَبَارٍ لِ ثَن فَرَّامِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صالف عليه وسرام وايماء وبم لذبغ اوسلم فعرض ففورخل بزاعيل المَارِفَفالَ عَلَيْ فِيكُمِن الرَّالَ وَالْمَارِدُ فِي الْوسَلِيمَا فَانظَانُو وَالْمَا مِنْ مُفَوْرًا بِفِالْخِرِ الْكِتَابِ فَلْ الْمِ الْمِنْ الْمِلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُ وَعَالُوا احْدْتُ عَلِي كِبَابِ السِ اجراحي فَي مُواالمربية فَقَالُوا بِسُولَ السواحَدُ على عِنَابِ السِ احْرَافَةُ اللهُ وَل السوسل الله عليه وَكُم إِنَّ حَقَّى احْدَةً عليم اجراها بالسركان وفيخ العبن

حَرِينَ الْحَدِّ بْنِ كُنْبِرِ إِنَاسْفَانْ فَالْحَدَّ بْنِ عَلَيْنَ فَالْمِسْمِفْ عَبَدَ السِينَ فَادِعَ عَادِينَ مُ رضِ السَّعِمُ افَاكَتْ امرَ بِي رسُول السَّرِصِ إلى عليم وعِمْ الْوَّامُ إِنْ مُنْكُرِفِي مَا الْعَبَنِ حُدِّنَكُمْ مُحَالِدِ لِمَا الْحِدُ مِنْ ومف رعط ألاكس في الحك المرادية الناالنفوي عنعزوه والزبرعي النوان المنة عزالم سلته رضي الساعب التالي صلى الساعليدو ساراي في المارية في حجمها سَفْعَة فَقَالَ النَّن فُوالْهَافُون بِهَا النَّظْ فَوْقَالَ عُفِينًا عَ النَّالْمُورِي الْحَرِي الْمُورِي الْمُرت الحَبُ عُرُونَ عُولِكِي مِلِ اللهُ عليه وسُلِمُ قائدُهُ عِينِي السِيلِ الريارِ الذيبُدي بالمن العبن حوَّد في نَا المِن المِران المِران المرازان عَنْ عَرْ عَنْ فَيْ إِعْنَ لِيهِ هُرُيْرَةُ وَفِي اللَّهِ عَنْ النَّالِي عَلَيْهِ وَسُمَّ النَّالِي عَلَيْهِ وسُمَّ عَلَىٰ الْعِبْنَ حَنْ وَهِعَ إِلَوْتُمْ مَا مُسْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِدُودُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِ الْمُعْمِدُ ال حَ يَن الْمُوسَى لَ مُعِيدُ لِمُعَاعِمُ وَالْمِدِينَ الْمُعَامِنُ الشَّهُمَانِ فَهُاعِمُولُ السَّهُمَانِ فَعُاعِمُونَ الركون الأسود عزابيم قال ساك عابي أعوالرفنية مرا كخذ ففاكت وخصرونول السطاسعليود والمان فتنون كالدى حمدها وَقَبْرِالْنِيْ صَالَّا السَّعَالِمُ وَمَثْمُ مِلْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْوَارِبُ

عَزِعَبِدِ العَرْيِزُفَالُ دَخُلْتُ أَنَاوْتُ إِنْ عَلِي الْمِنْ مِنَالِكِ فَقَالَ مُا يَعْجِا أُبُاحَنْ فَالْسَاكُ النَّالَ الْمُولِلُا أُرْفِيكُ بِرُفِّيَةِ رَسُولِ السِّصِلِ اللهُ عَلِيهِ وَمُ اللَّاتَ شِفَالْابِغُادِرْسَفَمُ احْتَى مُناعِمُ وَيُعَلِيُّ الْجَنِي الْفَالِدُ حَدِّ بْنِي لْبُنْ عَنْ إِعْ سَرْهِ فِعَ عَلِيقَةُ رَضِي اللهُ عَنْهُ النَّ النَّكِي السُعْلِيدِوسَمُ كَانُ يعوِّدُ بَعْضَ الْعَلْدِيمِ بِيهِ الْبُنِي وَيُفِولُ اللَّهُ وَرُبِ النَاسِ الدُهِبِ البَارِ النَّامِ النَّامِ وَانَ النَّامِ لَالنِيفَا اللَّيْفَا وَلَ عِفَا اللَّهِ اللَّ بَغِادِرْسَفِيًّافاً لَسُفَانِي صَدَّتُ بِمِسْضُورًا فَيَ يَخِوا بُرَاهِمَ عَاسُرُونِ عَرِعالِبِشَهُ خَوْد حَبِينَ الْمَدِينَ إِدِيجًا إِنْنَا النَظْرَعُن فِي أَم بِنَ عُرْوَةُ احْبُرُدِ إِنِي عَزْعَاشِينَهُ أَنَّ رَسُولَ السِصلِ السُعلِيهِ وسَرَكُ الْخَرْبَةِ بَعِوْلَ اللَّهِ النَّاسُ رَبُّ النَّاسِ بِيدِ كَ السِّفَا لَاكَارْمُ فَ لَا اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ حَدِّمًا عِلَىٰ عَبِرا سِ نَنَا سَفَيْنَ قَالَ حَرِ بَنِ عَبِدر بِمِ بِرْسِعِبِدِ عَزَعَرْفَعَ عَالِينَهُ رَضِ السَّاعَمُ النَّ النَّ عَلِيهِ وسَمُ كَانَ بَفُولَتُ للمربض بستراس نزية ارض ابريقة بكضنا استفى فيمنا بالإن رتناحة نثي صَدَفَة فِلْ لِفَصْرِ لِإِنَّا الْ عِيْمِنَة عَنْ عَبُورِهِ بِي سَجَيْرِ عَرْفَعُ عَادِينَة

رض إله عنها فاكت كال النبي إله عليه وسَمَ بَغُول فِي الرُفينة بُونَة أرضينا وريقو بعضنانظ في مفيمناً فإذ ن ربئاً باب النفف والنفي والنير حَدَّدُ الطَالِوْ الْحَدَّلُو شَاسُلَمُ وْعَنَا يُحْبَى بِرَسَعِيدٍ قَالُ سُعِنُ ابْاسُلِهُ قَالَ سُمِعْ الْمَافَنَادُ وَبِقُولُ سِعِنُ الني الني السُعلِيدِ وسُمْ مُفُولُ الرَّوْبُ ا مِرَاسِ والحُلْمِ مِنْ السَّعْطُ إِن فَاذِ اوْأَى احْدَالُمْ شَيَّا بَكُرُهُمْ فَلْبَنْفِتْ حِبِينَ بسنيفظ مَلْ مُلْتِ وَبَعْوَذْ مِنْ مِنْ الْمُلْلِانْ وَمُبْعُوذُ مِنْ مِنْ الْمُلْلَانْ فَي اللَّهِ وَالْ كَ لَا رُبُ الرُوبِ الْقَلْ عِلِي مِن الْحِيلِ فِنَا هُو الْآلُ مَعْفِ هِذَا الْحُربِ ضَالْبَالِهُ حُنْ تَسَاعِبُوالْعُرُونِي عَبْدِالْمُ الْأُوسِي ثَنَاسُلَمُ عُنَ بُونُ عِزَانِ إِلَا عُزْعُرُةُ بِالزَّبْرِعُ عَالِيَّةُ وَمُعَالِيَةً وَمُعَالِيهُ عَهَا فَاكْتُ كَانَ رِسُول السِصلِ اللهُ علِيهِ وسَمْ الْجُاادِيُ الْبَيْدِ نَقَتَ فِي كَفِيدِ بِفِيلٌ هُوَالسُّاحَلُ وَبِاللَّهِوَدُ بِينِ جُرِيعًا لَمْ بُسُمْ بِهِمَا وَجُهُهُ وِمَالِلَّفِ فِلْ أَرْبُ حسكية فاكت عابية في فلك الشَّنكي كان عَالِمْ إِن النَّا فَعَلَ وَلِكُ مِوْ فَالْيُونَيْ كَكُ ارْبُ رَبِهَا بِ بِصَنْعُ ذَلِكَ ارْدُا الْرَكِ الْمُرْالِيْدِهِ حُدِّمَتُ الْوَيْنِ فَي إِسْمِعِيلَ ابْوَعُوانَهُ عَنْ لِيُومِيزُعَ لِيُوالْنُوَكِّلِعَ الْمِيلِينَا ابْوَعُوانَهُ عَنْ لِيُومِيزُعَ لَ لِللَّوَكِّلِعَ الْمِيلِينَ وَهُطَّا مِنْ الْحَابِ رَنُولِ السِصلِ اللهُ عليهِ وَمُمْ انطُلُفُوا فِي مَفَرَةً سِافَرُهُ هَا حَبَيَّ

نَرُلُوا اِحِيْ مِنْ لَجِياءِ العَرَبُ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَابُوا ان تَجْبِيفُوهُمْ فَلُوغُ مَبْرُفُ ذَلِكَ أَلِي عَنْهُ وَالْذَبِ الْمُخْرِكُ لِيسَعُعُدُ سَبِي فَقَالَ بَعِضْهُمْ لُوا تَبْتُمْ مُولِّدُ الْمُعْطَ الذِّينَ فَكُ نَزَلُوا بِكُم لَعَلَهُ الْ بَكُنُ عِنْ يَعْضِمْ شَيْ فَانْوَهُمْ فَفَالُوا بِالسِّيا الرَهُ طُارِنَ سِيدُ نَالْدِهُ فَسَعْنَالَا جُلِ عَلَى لَا يَفْعَهُ عِنْ فَهُ كَا عَنِدَا صَوْلِكُمُ سَيْ فَقَالَ بَعَضْهُمْ والسِائِي لَلْ وَلَكِنُ والسِلْفَي ٱسْتَضْفَنَا كُوْفَا تَضِبُفُونَا صَا اَنَابِرَانِ لَكُمْ صِنْ يَعُمُ لُولِكِنَا جِعْلًا بِصَاكُومٌ عَلَاظَلِمِ مِنَ الْعَيْمُ فَانْطَلَقَ مخبّع أينفِل ويَفِرُ الحِلْ سِورَ العَالِمَن حِبْحُ لَكُامَّ الشِّطَرِ وَعَفَالَ فَانْطَلَقَ بمنعى ابوفلية فال فادفو فترخع لكو البي الحوفة عليه ففال بعضهم المنتمنوافقال المنعظ الانفعلوا حنئ فافي رسول السرصكل الساعليه وسلم فَنَوْ كُولُوا لَذِي خَانَ فَسَظِّرُ مُالْمَا مُنْ فَافِقُومُ وَاعْلِى مُنْوَلِ السِصل السَّعليه وعلم فذك والدفقال ومابل يبك افارف في المستنم أمنولوا واضر بوالمعنكم سُمُ الله المُعْمَا الله المُعْمَى الله المُعْمَى حُدَّتُ عِنْد السن المنته شابحتي عن سفين عز الاعبن عن مليل عن مسروب عن عابينكة رضي الشعنها فاكت كان رئول اسماله على وسم كنود فعضهم بَسْعُهُ يَمِينِهِ أُدْهِبِ الْبَاسَ رَبُّ النَّايِرُ فِي نَفِي النَّالِ فِي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ فِي النَّالِ فَي النَّالِ فِي النَّالِ فَي النَّالِ النَّالِ فَي النَّالِ النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالْ النَّالِ النَّالِ النَّالْ النَّالِ اللَّهِ فَي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالْ النَّالِي النَّالْ النّ

نِيْفَارُكَ سِنْفَأُ لَايُعَادِرُسَفَا فَذَكَّنْهُ لِمنصورِ فَتَرْنِعِ عَزْاءُ الهِمَ عَنْ صَرُونِ عَنْ عَلَيْ مُنْ يَعُودِ مَا إِنْ مُلْ أَوْتُرُ قِلْ خُلُحْ تَدَانَا عَبْدُ السِبْ عَبِ الْجُجْعِي إِنَاهِ شَامُ انَامَعَرُ عَزِ الرَهْرِي عَزَعُرْوَةً عَزعالِيثَةً رضي الله عنهان النوص الشعليدوكم كان سيف على فسر في مرور الغُرِي فَيْمِ وَمِ الْمُعِودُ أَنْ عُلَمَا ثُقُلُكُ فَ أَمَا الْفِفْ عَلِيهِ لِعَنْ وَأَسْحَ بِيدِ نَفَيْمِهِ لِيَرِكِهَا مِنْ الْكُنْ مِنْ إِلَى كُونَ كُالْ بَنْفِثْ قَالَ بِنَفِثْ عَلَى بَعِيدِ المريس اوجهة المساوجهة المسادثنا خصان بمبرع خصب وعبد الرخز عن سعبد بخبرعن اب عِيْلِ مِنْ اللهُ عَنْهَا فَالْحُرُّحِ عَلِينًا النَّيْ اللَّيْ عَلِيهَ اللَّهُ عَلِيهِ وَكُمْ افْفَالَ عرض على الأم فعك يزالني معد الرُخل والنبي معد الرخلان والنبي معد الوفط والنا ليس معد احد ورأت الواد الدير استا الافق في و أَنْ كُوْنَ أَمِّنَى فَقِيلُ هِ فَا مُوسَى فِقُولُ أَنْ فِيلَ فِي النَّظْ فَرَا يُنْ سُوادًا كَيْرُ اعدَ الْأَفْيُ فَقِيلَ لِمُ الْنَظْرُ مِكُنَّ أَوْمِ صَالَةُ أَنْ سُوادًا كِنْرُاسُدُ الافق فقيل هُولِا إِلْمُنْكُ ومُعْ هُولِا إِسَاعُونَ الْقَايِدُ خَلُوزً الْجَنَّا بِغَبْرِ حيَّاإِب فَنَعَرُ فَ لِنَاسْ وَلِمْ نِينَ لَهُمْ فَنَنَّ الْرَاصَابُ رَسُولِالسِطِ السَّ

علىدوسكم فقانوا أمَّا يَخُ فَوْلِدٌ مَا فِي المِرْكِ ولكِمَا امْنَا واسود سُولدٍ ولكِن هولاً والباونا فبلغ البيصك اله عليه وسكم فقَالَ فَوْ الدِّينَ لَا سُطِّرُونَ وَلَاسُتَرَ فَوْنَ وَلَا يَكُونُونَ وَعَلِي بَهِمْ بَبُو كَلُونَ فَعَامُ عُكَّا فَنَهُ بِنْ جِحْسَ فظال المنهم الكابر سول المسوكال لعتم فيظالم الخرفظال المنهم الكافظال سنفال بِعَاعْكُانَا وَالْمُعَالِمُ الْمُلِيَّةِ حَدَّتُ عَلَى الْمِرْنِحِي الْمَا عُمَّن بَرْعُكُ مِنْ الْمِوْنِ عِي الْمُعْرِي عَن الْمِ الْمِي عَن رضُواللهُ عَلَى رضُواللهُ عَن الْ رسُول اسم السُعْلِ وَكُولُ لَاعَن وَى وَلَاطِينَ وَالسُّومَ فَ تُلْكِ فِلْ الْوَالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ إِن النَّاسْعُبُ عِزا لِمُعْرِي قَالَ اخرب عسناس عبراله المنافرة المامورة در الساعدة سمعت رسول السوالس عليه وسترتبع في للاطلي وحريها الفال قال ا ويَا الفَالَ قَالَ الْكِلْمُ الصَّاكِلَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ حَكَنَدُ عَنْ السِنْ عَنِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِعِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعِلِي الْمُعْرِعِ الْمِنْ الْمُعْرِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِلَّمِ الْمُعْمِعِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعِلِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعِلِعِ الْمُعِلِعِ الْمُعِلِعِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّعِ الْمِعِي مِلْمِعِي مِلْمِعِلَعِي مِلْمِ الْمُعِلَّمِ عِلْمِ الْمُعِ بن عبر السوعر إلى مرزة رض الله عند قال قال الني صرّ الله عليه ولم لَاطِيرَةَ وَحُرْبِهَا الفَالْ فَالْ يُرْولُ وَلِسُومُ الفَالْ قَالَ الْحَلِيَةُ الصَالِحَةُ بَهُ عَهَا احدَ كُوْ حَدَّ الْمِلْ إِنْ الْمُوالِمُ مُنَافِشًا مِعَ فَنَادَةَ عَوْالْمِلِ

رَفِي إِنْ عَدْعِنَ النِّي عِلْ اللهُ عليهِ وسَمْ قَالَ لاعدُ دَى وَلا طِيرَةُ وَلْعِيدَ الفالي الحالج الحكية الحسنة كالمحامة حكمتنا مخير المفرانا المفرانا المؤال أنا ابو حصيب عزيج صابح عزيد والمن و الله عنه عن النبي الساعلي و الما فال الاعدوى ولاطبئ و تلاهامة والمعق المسافة والمسافة والمسافة والمعقرة المسافة والمعقرة المسافة والمسافة والمسافقة والمسافة والمسافة والمسافقة والمسافة والمسافة والمسافة والمسافة والمسافة والمسافة والمسافقة والمسافة والمسافة والمسافة والمسافقة والمسافة والمس سَلَمُ عَنَ إِنْ وَأَنْ وَمُولَ لِنِيهِ مِلْ الْفُلُعَالِمُ مِنْ أَنْ وَمُولَ لِنِيهِ مِلْ الْفُلُعَالِمِ مِنْ الْمُنْ فَالْمُ مِنْ الْمُنْ فَالْمُ مِنْ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْفِقِ فَلْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْفِقِ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالِمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي والمنك المتكافرات احديهما الدورية واصات بطركادهي خالظ فقنك ولدعا البي فينط بافاخ فنوا الكالنه صوالس عليه والمنفي الرديد ما وي طبها عنظ عند الالمنفاقة الدول المراه التي المنا كيف أعرم برسول السريز لا الكل ولاين ولا ولا المسترك مِنْ فَلِكِ يُطِلَ فَخَالَ النَّي صِالسُّ عليه والمُنامِ كَامِزًا فَوَاللَّهُانِ خَدِّ الْمُنْ مُعَنِّ مُن الْكِ فِولِ فِي الْمِن عَن الْمُن عَن الْمُورِينَ رجي الما المرابع الما المرابع فقطي فيدالني إلسفله وسكام فرة المير والنوائي

عن عبد بالنتب أن رسول السمل السعليه وسر فضى إلخنين بِقِتَلْ بِي بَطُرِ الْمِدِ بِغُرَةٍ عِمْدِ او وَلِيرَةٍ فَفَالَ الذِي فَضَى عليهِ كَيَف اعْرَمْ مَالُااكُلُ وَلَاسِرْبَ وَلَانَظِيَ وَلَا ٱسْبُلُ مَنْ لِذَالِكُ بِطِّلْ فِفَا لَ رَسُولُالِهِ صلالسعلبه وسكم انماه كامر اخوان الكهان حست تاعدا س بن مخرس الزعيد عن المعرب الجرب المحرب الجرب عَن إِن مستعودِ قَالَ هُو النَّهُ عِلْمُ السَّعلِيهُ وَالْحَالِيَالِ وَمُ اللَّهِ يَ وخلوان الكاهر حديث على يزعبد المونناه شام بن يوسف انامعن عِلْ الْمُورِعَ يَحْ يَعْ وَقُولُهُ الْمِلْ الْمُرْعِنْ عُرُولُهُ عَنْ عَالِمِنَهُ وَضَيَ اللهِ عنها فالت سُأل رسول إس على وسكر فالزع فالكران فقاك لَيْسُ بِشَيْ فِقَالُوا بِرَبُولُ السِ اللهم مُحِدِّ بُونَ أَخْبَانًا بِالسَّيْ فَلَوْرْحَفًا فَقَالَ دُولُ السِّصِ السَّعليه وسَلَم بَلِكُ الكِلِّنَةُ مِنْ الْحِنْ يَخْطُفُهُ الْحِيْ فَيْفُرْهَا فِلْدُن وليدِ فَجُلْطُونَ مَن المِلْيَةُ لَن بِوَقَالَ عِلِي قَالَ عِن قَالَ عِن فَالْعَبَ الرزّاق مُن الكُلُّهُ مِنْ الْجُن يُولِي الْمُواسِنَانُهُ بِعِنْ بَالْمُ السخروفؤل السينعال ولكن الننباطين لفنواالابذ وفؤله ولابفل الساحز حَيْثُ إِنَّ وَقُولِهِ إِفِنا نُوْلَ السِّمُ وَأَنتُمْ نَيْضِرُونَ وَقُولُو نِجْبَلُ لِيدِرِنْ عِيرِمِ الفَائَسْعَى وَقُولِدِومُ نَظِر المَفَاتَاتِ فِي الْعُفَرِ وَالْمَفَاتَاتِ السَوَالْمِرْسِعُووُ وَ نعون حكانا إبراهيم بن وي اناعبسي أبونس عز هشام عاليه عَنعابِيَّنَهُ رصِّ لِسِعَهُما فَالْتَ سَحُرُكُ مُول السِّصِلِ السَّعلِيهِ وسَمُ رَجُلِينَ بَنِي رُبِق عُالْ لَهُ البِينِ وَالْمُعْصَمِينَ كَان رَسُول السِصِل السَّعليه وسَمْ يَجْدُّلُ البِدِ الْهُ كَانَ بِعِعْلُ السَّيْ وَمَافَعُلُهُ حِبَى الْحَدَاكَانُ ذَاتَ يُومِ اوداك لبلة وموعندي لكند دعاود عائف فالكباعايية المعرب الله الفتايي فيما أستفينه فبدوافابي وخلان فقعك احدماعن دَاجِي وَالْاَضْ عِنِدُ رِجْلِي فَقَالَ احْدُهُ الْمِنَاحِيدِ مَا وَجْمَ الرَّحْل فَعَالَ مُطْبُوب قَالَ مُزْطَبِهُ قَالَ لِيدُ وَالْاعْصِ قَالَ فِي تَعْفِظُ الْمُعْدِينَ فَالْ فِي تَعْفِظُ ال فِي السِّطِومُ مُنْ الْمَيْدِ وَحُقِ كُلْمِ فِي تَحْلَدِ ذَكِلْ قَالَ وَالْنَ هُوفَالَ فِي سِر دُرُوان فَأَنَاهَا دِسُول السِصر السُعليدو عَمْ فِي فَارِمِي أَحْتَابِهِ فَافْقَالَ بَاعَابِينَهُ كَانَ مَاهَانُقَاعُهُ الْجِنَا وْكَانَ رُوْسَيْ عَلْمَا رُوْنُ لِلسِّبَالِين مُكْ بِرَسُولَ السِافَلَا ٱسْتَخْرَجُنُهُ قَالُ فَنْ عَلَافًا فِي اللهُ فَكِرِهِ فَ أَنْ الْفُورَ على الناس فيد عَمَّا فَأَمْرُ إِهَا فَكُ فِيَتُ فَا لِعَثْ ابْوَاسًا مَدُوا بُوصَيْنَةً وَابْنَ إِلَّهِ فِي الْحِشَامِ وَقَالَ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ وَابْنَ عَبِينَةَ عَنْ عِسَامِ فِي مُقْتِطِ

ونسنًا فَدِّ نَهُ أَلَ المُسْاطَة مَا يَحِنْ مِزَ الشَّعِ إِذَا النَّالِ الْمُشَافَةُ مِن سُنَّا فَتَهِ الْكُالْن بَالْ يَفَان حُدُنين عبدالعزيزان عبراس تناسلمن عن فريزي عن إلى لعبب عزيد هريروزورالساعنة أن رسول السوصر الشعليد وسنم فال اجتنبؤا المؤيفان المغرل والمعتري والمعتري والمعتري والمعتري المعروفال قَتَادَة فَكُ لِسِعَيدِ بِاللَّهِ بَاللَّهِ رَجُلْ وِكُابُ اوْبُؤُمَّنُ عِنْ مُرْازِوالْجُـلُ عبَّه أونجنتُرُفال لاناس وإنما بريدون بوالاجتلاح فامَّامًا بنفع الناس فلم بُنِهُ عِنْدُ حَدِّنَى عِبْدُ السِ ابْ يُحِدِ قَالَ مُعِثْ ابْ غُيينَ دَبِقَوْلَ اوَّلْ وَهُ عَنْ الْمِ الْنَ جُرِيَجَ فَقَالَ حَدِيْنِي لَكُوْوَةَ عَنْ عُرْوَةُ فَالْكَ هِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا صلالسفليه وسَمْ سَخِرُحِبِي كَانْ بَالْيَ الْسِيا وَلَا بَالْمِينَ قَالَ سفيروه كالسَّدُمُ الْكُون مِزَ السِّحِر إِذَا كَانَ كِنَ افْقَالَ بِإِعَادِينَا أَوْلَاتِ ان اس فَدَ افْتَابِي فِيهَا ٱسْتَفْيَتُ وْبِوانِابِي جُلانِ فَعَدَ احْدُهُماعِندَ دَابِي وَالْاَخْرُعِنِدَرِحْ إِنَّ اللَّهِ عِندَدَابِ لِلْأَخْرِما مَا اللَّهِ فَالْ مَطْبُوب قالُ وَمُرْطَبِّ قَالَ لَشِلْ بْرَافُصْمُ وَجُلْ نَبْنِي رُدِوْ حُلْمِقْ

لِهُ وُلِكَانَ مِنَافِقًا قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُسْطِورً مُسْافَةٍ قَالَ وَإِن قَالَ فِيضِ طَلْعَهِ ذَكِرُ عُنْ وَعُوفَتِهِ فِي رِدُرُوانَ فَالْتَ وَانْ النَّهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَمْ البيرجة أسخر ي مقال من البيرالين أدينًا وكان مِاهُا لفَاعَدُ الحسّاء مِكَانَ خَلَيْ الْوَسْ لِيسْمَا طِينَ قَالَ فَا شَخْيِنَ خَلَكُ فَوَفَيْكَ افلَا أَيْ مَنْشَرُّنَ فَقَالَ الْمَاوَاسِ فَعَدْ يَتَعَانِ وَأَكُنُ أَنْ إِنْ الْمِيلِ عَلِي مِالْمِيالِ وَمِيلًا إِنَا الْمِالِيَ النو حديثا عشيد بالمعيد في النواسانة عن عشام عزائب عَزْعَامِنَةَ فَالنَّهُ وَمُولُ السِصِ السَّعَلَيْدِ وَ الْحَجُولُ لَهُ يَلُ السِّم انولفغ والشي وبالبع عُلد حين إذا كان ذَات بور وموعد عااس ودعاه و خَالِي اللَّهُ عَنْ إِعَالِيفَ ذَالَّ السَّافُ الْمَالْفَ السَّفَة السَّافَة السَّافِق السَّافِق السَّافِق السَّافِق السَّافِيقَالِقُ السَّافَة السَّافِق السَّافِقِقِيقِ السَّافِق السَّافِقِقِيقِ السَّافِق السَّلْفِق السَّافِق السَّافِق السَّافِق السَّافِق السَّافِق السَّافِق ا فلهن ويناذان برسول إسفال حاني ركلان فخلك احدهما عندرابي والاخزون رجل فرفال احدف الصاحيد كاوج الرخل قال مطوب قَالُ وَمِينَ وَ فَالْ لَشِدُ وَالْمُعْصِمُ لِهُ وَدُونِ فِي يَنْ فِي أَرْبِعِ قَالُ فِيادَافَالُ في سواد مُسَّا كُور وتحق كلعة و دُكور فال فائي هُو فال في الردي ادواب فالنفافة عن الني الني الساعل وسَم في أنا و في العجار الكالم وسَطر اليهاوعليها يخذل فررجع الم عايشة فقاكي والسواح الفيتما مقاعته الحياولكان

نَعَلَّمَا دُونُ لِلسَّبَاطِينَ فَلْكَ بَرْسُولَ السِّافَا يُحرِّجِنَّهُ قَالَ لَا ايَّا أَفَافَقُهُ عافاً إلى وستفرائي وخشيت ان أنؤ رعل لناس مد شوا وأكثر الم فَكُونِتْ بَادِ اللَّهِ وَالْبِيانِ عِنْ الْمِيانِ اللَّهِ وَالْمُونِينَ انَامالِكُ عَن رَيْدِ بِن السَّاعَ عَن مِي السِبْ عَنْ رَضَى السَّاعَ لَهُمُ النَّهُ وَمُنْ مَ وكلان كالسرب فخطبا فعجب النائر ليكابهمافقال رسول السياب السُّعليدوسَمُ إِنْ سِرُ البِيَانِ لَسِعِرُ الْوَاتُ بِعضَ البِيَانِ لَسِرُ وَالْفِ الدُّوابالْعِدولات حَدَّى مَنَاعِلِي وَالْمَارُوانَا الْعَارُ وَانْ انَا هُ الله الكاعَامِنُ بن سُعَدِ عَن البدوض الساعنهما فاكتال الني إلساعلية وسَمْ مِنْ أَصْطِعُ قُلْ يُومِ مِنْ أَبِ عَجُونِ لَم نَصْبَى مَمْ وَلَا حِزْدُلِكُ الْيُومُ إِلَى حسالي من والحن الليل وقال عَبْنُ سِعَ مُرَابِي حَدَّى مَعَدُ السِينَ مَعْدِ اللهِ المُعْدِينَ الْمُعْلَمْ بِنَ الواسامد فالصري عاسميك بوشف انامعر عزاله وع في إلى سلكة عن إلى منورة وصى الله على والمعالم فال قَالَ النَّ صِراً السَّعليدِ وسَمْ لَاعْدُوبِ وَلاصَعْلُ وَلاَهُا مَدُ فَقَالَ اَعْتُرِائِي مُرْسُول السِفَامَا فَالْإِبْلِ يَكُونُ فِي الرُبِلِ كُلْفَ الْطِبَا فَخَالِطُهَا المع برالأجرب فيجرنها ففال رول السرصوان عليه وسر مرزاعت ي Edolog الأوَّلُ وعَن إِله سَكُنَةُ سِمَعُ أَمَا هُنَّ رَبَّ بَعِن بَعِنُولَ قَالَ النَّي السَّعْلِيمِ وسُلَّمَ

لانِوفِد يَ مُرضَ عَلِي مُصِحِ وَأُنكُل ابُومُ رِيرَةَ حَدِيك الْأُوَّلَ الْمُ الْوَلَ عُدِينَ انهُ لَاعَدُوي فَرَطَزُ فِلْ لَحَبِيثَ إِذَا كَا ابُوسَلَمَ مُا وَأَبُنُهُ وَسُحَرِيًّا عَيْنُ إِلْ الْمُدُوكِ حُدَّنَا سَعِيدُ بْرَغْفَرِ فَالْحَدِيْنِ الن وَهِب عَز بُونْسُ عَنِ إِن إِنهَ إِن قَالَ الْخَرِينِ سَالِمْ بِرُع بُدِ السِوْمَرَةُ أنَّ عِبْدَ السِينَ عُبُرُ جَيِ اللهُ عُنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ السِصِلِ السُّعُلبِ وسَلِّمَ لَاعَدُوبِ وَلَاطِيرَةُ السَّاالسُّومُ فِالسَّلابِ فِي المَوْرِ وَالدَّارِ حَدِينَ الْمُوالِمُ الْمُالِنِ الْمَالِينَ الْمُالِينَ الْمُالْمِينَ عَلَى الْمُوسِكَةُ بَنْ عبد المخص أن أباه ريرة رض اله عنه فال الدينول السرصل الشعليد وسَرَفَالَ لَاعَدُوكِ فَالْ انوسَلْمَهُ بْنَ عَبُدِ الرَّحْنِ مُعِثْ الْمَاهِرِيَّ عَنْ الني صلى الشاعليد وسكر فالكن أورد و الله في على المضمة وعن الزموي فال احري سنان بن إلى سناين الذوان الذا والمان والكان ريوك السِصْطِلْسُ عليه وسَمُ قَالَ لَاعَدُوبِ فَقَامُ اعْبُولِينَ فَقَالُ ارَأْبُ الْإِيلَ تكون والريال أسال الطِسَاء عَيَا أَيْدُوالْعُيْر الْاحْرْبِ فَعَيْرَبُ فَاكُوالْنِي صلالس عليدوسكم فتراعد الاقك حستري محد ويشارشا المحين المناسلة بالذه فال معن منادة وعر النور و الدوي الله والناصل

السَّعليهِ وسَمَ قَالُ لاعد وَى وَلَاظِيرَة وَيْعِينِي لِفَالْ قَالُوا وَيَا إِلْفَالْ عَالَ كُلِمَةُ طَيِّهُ بَابِ إِنْ كُنْ إِنْ كُلْمِ بُمَ الْبِي لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسركرواه عروه عزواه عزواه عرالت والشعليدوس فتنبينه تناالليك عرسعيد والعضورة ووكالشاعنداك فَالْكُمَا فَعِينَ حَبِرُ الْمُورِينِ الْرَبُولِ السِصر السُفِيلِيهِ وسَلَمِنَا فَ فِيفًا بنخ فقال رسول المصالف عليه وسكر اجمعوالي وكان مهناين الموكة يخرعوا لذفقال فنورسول اسطل الاعليه وسكرات كالكرعن عَيْ فَهُلَ الْمُ صَادِفِيَّ عَنْهُ فَقَالُواتِعُوْبَابِا الْفَسَمِ فَعَالَ لِمُ وَيُولُ السّ صلى السفليد وسَمْ مَن أَنُولُ فَالْ الْوَبَا فَلَانْ فَقَالَ رَسُولُ الله كُنْ مُم رُك أبوكوفلان فقالواص فن وبرلات فقال مال في صادوي عن عزان سَأَلْ عَنَهُ فَعَالُوالْعَ وَإِلَا الْعِسْمِ وَإِنْ لَذَيْنَاعَ فَ كَذَبِنَا كَاعِرُ فَنَهُ فِي إِنَّا فَالَ الْمُورِسُولُ السِّصِلِ السَّعليدِوسَمُ مَنَّ الْمُلْ النَّارِفَعَا لُوانْكُونُ فِهَا بَسِيرًا وَكُنُ الْفُونَدُ إِذِهَا فَعَالَ لَهُ ورسُول السِصل السُ عليه وكم أَحْدُوا فِهَا والسِلَا يَخْلُفُكُمْ فِهَا اللَّا يُؤُوَّالُ لَمْ وَهُلَّا تَمْ صَادِ فِي عَن شَيِ إِن مُالْتُكُمْ عَنْدُ فَالْوَالِعَةِ فِقَالَ هُلْ حَعِلْمُ فِي فِي السَّاةِ شُمَّا فَقَالُوالِعُمْ فَقَالُ مَا كُلُّهُ

عل دُلِكُ فَعَالُو الرِّدُنَا إِنْ كُنْ كُنَّ الْمَالُسُرُنْ فِي مِنِكَ وَإِن كُنْ نَجِينًا لُمِّ كُفِينَ كُونَا فِي مَرْبِ لِلْهِ وَالْدَوَالِدِ وَمِنَا عَبَافَ مِنْ وَالْجَنِينِ حَكَ مُنَاعِدُ العِبْ عَبِدِ الوَهَابِ مُنَا خَالِدُ بْن لِحَرِين مِنَا سُعْعَبُدُ عَنْ لَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ عَنْ ال النبي النافعليد وسُرُفًا لَ مُنْ فَرَي عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَدِدُ وَمُؤْفِي فَالِر جَهُمُ بَرْدُى فِهَا خَالِمُا يُخَلِّدُ إِنَّا ابدًا ومَنْ يَخَبُّ عُمَّا فَقَتَلُ فِسَدُ فَسُدُهُ فِيَرِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ فنربد المرفي يونح أفيا في كطنو في الرجه مَ خُالِدُ الْحُلَّمَ فِي الْمِهَا ابْدُا حَدِّفَ الْمُعَامِّمُ الْمَا الْمُؤْمِنُ لِنَسْمِ الْمُعَامِّمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ اللهِ الْمُعَامِمُ اللهِ اللهُ احْرَبِي عَامِرْ يُرْسَعُدِ فَالْ مُعِنْ إِنْ يَعَوْلُ مُعِنْ رَبُولُ السِصِ الله عليه وسَمْ بِعُول مِن أَصْطَعَ بِسِبِعِ مُرَادٍ عَيْنَ وَالْجَرِّ الْمِومُ سُورٌ ولاجزناب الفاز لان حقيع عنداسر مخدِتا سْفَانُ عُرِ الرَّفُرِيعُ لِإِلْهِ رِبِولِكُولانِ عُرِيدٍ الْخُتَابَةُ الْخُتَابِي مُعَالِينًا الْخُتَابِينَ الْعُتَابِينَ الْخُتَابِينَ الْخُتَابِينَ الْعُلِقِينَ الْعُتَابِينَ الْخُتَابِينَ الْعُلْمِينَ الْعُتَابِينَ الْعُلْمِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَى الْعُلْمِينَ الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِيلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيل عَدْفَالَهُ وَالْنَبْيِ السَّعْلِيهِ وَسَلَمْ عَنْ أَكُّلِكُ لِحَرِّلَةِ فِكَابِ مِزَالْسَنْبِعِ عُلْلَ الرَّهُ رِنِي وَلِمْ الشَّعَةُ حَبِّ الْيَّكَ الشَّامُ وزُادَ اللَّبِّ حَدِيْ بُونَسُرَعُ لَ ب

سِنُهَابِ ثَالَ وسُأَلْنُهُ مَلِّ عُوْشًا أُونَنِي الْبَانِ الْأَنْ أَوْسُوارَةُ الْبَيْعِ أَوْ إِنَّوْالِ الْإِبْلِ فَالْ قَدْ كَانَ الْسَلِّمُونَ بَيْدَاوُوْنَ بِفَا فَلَا بُرُوْنَ بِذَلِّكَ اللَّهُ فَأَمُّ اللَّهِ الْمُرْتِ فَقَدْ مُلْعَنَا أَنَّ رَسُولَ السِّصِلِ اللهُ عليهِ وسُلِّم اللَّهُ عَنَ لخوم وكالبلغناع الباها اش ولا فعي وأمّا مرادة المنبع فأل الريهاب اخْرُفِي ابُوادرب للوكان أَيَّا الْعُلْبُ الْخُلْبُ الْخُسْبِي الْحُرُولِ اللهِ صلابه عليه وسَمَ الْفَعَر لَكُلْ كُلْ فِي عَالِب مِن السِّبْعِ مَا فَي إذا وقع الذباب في الماحد من المنينة المعيل برجع عن عنويرة رضي الفاعدة ال رسول السوسل السعليم وسكم فال الحاوف الذباب ولانا احرك فليعسد كُلُهُ عُرليط حُد قان ول حراد احبه عِنفا و إِن الأخردا أسسار الأخردا أسالخم الرجيع ماد القيار باب فول أشر تعالى فل خريد الما أبني اخرج لعباده وفال النع والشعلب وسم كأوا وأشربوا والسواد فضافا في عير إِسْرَافِ وَلَا يُحِيِّلُو وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلِّ مَا سِٰ بِنَ وَلَا عَبِي اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلِّ مَا سِٰ بِنَ وَلَا عَبِي اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلِّ مَا سِٰ بِنَ وَلَا عَبِي اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلِّ مَا سِٰ بِينَ وَلَا عَبِي اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلِّ مَا سِنِي اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلِّ مَا سِنِي اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلُّ مَا سِنِي اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ عَبْلِي اللَّهِ وَلَا عَبِي اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ عَبَايِس كُلُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْ مَا الْخُطَانَكُ الْمِنْنَانِ سَرُفَ أَوْمَحِيلُهُ حَدَّنَا الْمَعِيدُ قَالَ حَدَّى إِلِكُ

عَنَافِ وعِبُ السِنِ دِينَا رِوزَيدِ بِالسَّا يَخْرُ وَنَدْعَ لَا يَعْمُ رَصَى السَّ عَهُمَا ان رسُول السِما السَّعليهِ وسَلْمُ قَالَ لاَ بَنْ فَرْ السَّالِ مَنْ جُرُونُهُ خِلَا بُ بُوْجُوْلِوَا وَهُ بِرَعَ خِلَا كُنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبِحُ لَا حُدُنَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ن بونس منازه بن الموسى لرغف وكالم رعب السوع زايد عن النبي السفيليدوسكم فالكمز يحرثونه خيلا لينظران البوبوم الفيمز فَالْ الْوَيْكِي رَبُولَ السِّالِّنَ احْدَشِفَيْ إِذَا دِي يَسْتَنْ خِي لِلْأَانَ الْعَامَدَ ذَلكِ منه فَعَالَ النِّي إلسَّ عليه وسَمُّ للنَّ مِنْ يَضْعَهُ حَبَّ لَا حَدَيْنِ مَحْدَانَاعِبَاللَّعْلَعَرَيْوُسْعُ الْحَبْرِعُ لَيْ الْحَالِيَةِ الْحَبِيرَةُ وَالْحَبِيرَ الله عنه قال حسف المناوع وعنى النبي النبي عليه وسلم عفام بخن نؤيد سُنْعِيدُ حَيْ لَهُ الْمُعِدُوقًا بُ الْمُناسِ صَلَّى كَاسِ عَلَى عَنْهَا تُغُرَافُنْكَ عِلْمِنَا وَقَالَ إِنَّ السَّمُ وَالْفَرُ آبِنَانِ مِزْ إِيَّا بِ السِّفَادِ اللَّهُ مِنْهَا شُبُّافض لوا وُادْغُوا اسْحَبِي بِكُنْ فَهُا ما سَ الناب حَدَّ عِلَى اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ال الناف المحكفة عن المد المحلفة قال مرّاك والمدر المرابعة افَامُ الصلادَ فَرُائِبُ رَسُول السِصِلِ الشَّعلية وسَلْمُ خَرَجَ فِي خَلْدٍ حَسَرًا ا

مننهما

فصلى ركعنب اللعزة ورأن النائ والدوات بن ون بريد بروري العبرة باب ما أسفار الكفيد فيورد النَّارِحُ مَنَ النَّا ادُمْ شَاسْعَ لَهُ مَنَ اسْعِلُ إِلَّهُ الْفَرْيِعَ إِلَيْهِ مريرة عن النصال عليه وسط قال ما اسفال من الحديث مر المؤاد السيزيوسف المالك عرب إلزاد عن الاعرج عن إله عن وضي السعيدان رسول الموضو المناعلية وسر قال لابتظران وم المعلمة الي مرج والدادة بطل من الدم شاسعية شامي بن فاج قال سُعِنُ إِنَّاهُ رَوْ بَعُولُ فِالْ النَّيْ السَّعِلِيهِ وَكُمُ اوْفَالُ النَّوْ الْفُسُلِمِ طالفة على وسَمَ يَعِنُ الرَّخِلِ يُنْسَى فِي حَلَّةِ نَعِينَهُ نَفْسُهُ مِنْ جَلَاحِمَ نَنَهُ الذخسف الله ولهو بجله لي الإم الفِيرة حمد تكاسم فرزع فير مَالُ حَدِّيْنِ اللَّهِ حَدِّيْنِ عَيْدًا لَحِن نُرِجًا لِمِعْزِلِي عَزِلِاللَّهِ عَرَالِ عَنَالِمُ ب عبد السان المان حد المان د و كالسيم الساعليد و المال منا رَجُلْ بَرُازَارُهُ إِذْ حَبِفَ الْمُونِ الْمُرْضِ لِإِنْ وَمِ الْمُتَمِنَا فِكُهُ بُونْنُ عُزِ الْمُفْرِي وَلَمْ يُوْعُونُ مُنْعِبُ فَيْ الْمِيْرِةُ حَدَّى عُدُاللهِ

96

بن مخبي سُناوَهُ بن جن برانًا إِن عَن عَبُره حَرِير برزيد إِمَال كُنْ مَعُمَالِم ب عبراس عنى على كاره فقال سمون اباه ررة سرة الني صوالة عليه وسَلَمْ عُونُ حَدْثُى مَطَرُ يُوْ الْفَصْرِ لِثَنَا اللَّهُ الْنَا الْعِيدُ قَالَ لَفَيْنَ مُخَادِبُ بِنَ دُكَارِعُ فِي مِ وَمُوبَانِي مِكَالَةُ الذِي يَقضى فيهِ وسَالُنهُ عَزِهِ فِي الحدَيث فَنَ يَعْ فَالْ سَعَنْ عِبِدُ العِبِرَ عُمْ رَجَى السُفْعَهُمُ البَقُولُ فَالَ وسؤل السوسط الشعلبه وسراكن خرنؤ كذبخ بكذ لمنظر الشاليم بوم الفيكة فَقَلْتُ لَجُادِبِ الْأَكُرُ إِذَارَهُ قَالَ مَا حَصُ إِنْ لِأَوْلَا فِيكُمَّانَا بَعُهُ جَلَّهُ: نَ مُحْبَم وَرُيْنِ فِي السَّالْمُ وزَي برُعِبُ السِّعُلِ النَّاكِ النَّالِي السَّاعِلِيونَ لَمُ وقَالَ اللَّبُ عَزَفَافِهِ عَزَابِعُمْ إِيثُلَهُ وَمَا بَعَهُ مُؤْمَى لَوْعَنْ وَعَنْ وَعَنْ الْمُحْدِدِ وَفُنُ النَّهُ بِن مُوسَى عَزَى إِعْ الرغمُ عَز عُز النَّهِ السَّاعِلَيهِ وسِهُم مِن عُرَفُونَهُ الإِبْ الْمُهُدِّبِ وَيُدَّ عَزْعِزَ النَّمِي وَالْفِيرِ رَكُونِ وحَرْقَ ابن إلى سُبِ وَمْعُولَةُ بن عِبْدِ السِبن جَعَفِر الضُولْسِوالْيُا المُهِنَّةِ انوالهان اناسي عرالزفري حبرب عروة فالزيرات عابط ورج النبي إالف عليه وسرة الت حائب امراة دفاعنه الفرطب وسُول اس صاله عليه وسر والما جالي وعيد فالذي ففاكت برسول اس

اين كَنُ خُتُ رِفَاعَهُ فَطَلَّهُمْ فَيْتُ طَلَّا فِي ضَرَّوْ خُت بِعِنْ عِمَا الْحُرْنِ بن الزيبر وانه والسمامعة برسول السوالام على في الهذب وأخذ هذبَةٌ مِن جِلْنَا إِمَا فَشِمَ خَالِن بُ سَعِينِ فَرَهَا وَمُؤْمِ الْنَارِبُ لِمْ نُؤْذُرُ لَنْهُ فاكت فقال خالد بالما كل الانتي في عما الحكن وعند ر فول السيل السعليم وسكر فالأواه وما بري وسؤل السوسل الفي عليه وسراع الدبستم فقال لها ديول السرا الله عليه وسم لعلك ويدين أن ترجعي إرفاعة الاحتى بن وفَ عَسَيْلُول وَتَنْ وَيْ وَيْ وَيْ الْمِيلِيَّةُ وَصَادَتْ سَنَةُ بَعْدَ بالْ ٱلكرد بع وقال است يك اغتراب ركة أالنبي بالساعلية وسُراح تُنا عُندُان اناعنداس انابون عن الرضري خرب على وحسب الماسان المابون عن الرضري المربية حسبن بعل أخروان عليارض السعم والدي النوص السعلب وسَمْرِدُابِهِ فَارْنُدُى وَثُوا نَظْلَانَ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاوِرُ بْدَانِ حَارِثَةَ حَبِيًّ جُأُ الْبُرْتُ الْدِي فِيهِ حَمْرً فَاسْنَادِنَ فَاذِنْوا لَمْرْمَا بِلَ القيص وفول السِنَا إِرْ حِذَا يُعَنَى يُوسُفَ عليهِ السلام اذِ فَبُوا بِعَنْهِي ه كَافَالْفُوهُ عَلَى حُرِهِ إِلَى حَدِيثًا فَتُبَدُّهُ فَنَاحِمًا ذَعَى لِوْبَعِنَ الْمِعَ عَن الرعْ عَن رَجُهِ اللهُ عَنْهَا أَن رَجُلًا قَالَ بِرَيُولَ السِمَا مُلْمِثُول الحِيْمُ مِن

3

النياب يَفِالَ لنني إلهُ عليه وسُمَ لَابلين الحرْم الفنيص ولاالسراوبل وَلَا الْنُ نُسُ وَلَا الْخُفِّينِ الإَّانُ لَا يَكِي النَّالِينِ فَلْيُلْبَرْ مَا هُوَاسْفَ لُ مِزَ لِكُعْبَين حَدِّتُ عَبُو السِبْن مُحْدِ إِنَا ابْن عَيْمِنَةُ عَزْعِرُ وَمِهُ مُابِرَ اَنْ عَبُراسِ رضي الله عَهُمُ افالَ إِنَّ النَّي طِاللَّهُ عليهِ وسَلَّم عبد السِّرَاللهِ بعدَمَا ادْخِلَ فِرُ فَالْمَرِهِ فَالْخِرِيجَ وَوْضِعَ عَلِي ُ لِمُنْفِيهِ وَنَفَتَ عَلِيهِ مِزْرِيفِهِ والبيد فيصدواله اعلاحت تاصد فأذافا بختى زسعبر عزعبدالم كَالُاحْبُرِنِ فَافِعْ عَزْعَبُواسِ فَالْكُنَّا نَوْقِيَّ فَي السِيلُ فِي جَالُانُولِ السِصْ إلسْ عِلِيهِ وسَمُ فَقَالَ بِرسُولُ السِاعُ طِي فِيصَلَ الْفِنْ فَي مِوصَلَ عَلَيهِ وَالْمَنْعُومِ لَهُ فَاغْطَاهُ مَنْ مِنْ وَقَالَ الْأَفَرَ غَنْ فَآذِ زَا فَلَمَا فَرَعُ اذَّنْهُ هِمْ أَلِيْصَلِي عِلِيهِ فَيْنَ يَهُ عُمْرُ رَضِي إللهُ عَنْدُ فَقَالُ الْمِدُونُ فَالْ السَّانَ فَهِي على لنافِقين فَقالَ السَّغِفِي فَلْمُواوَلَا سَتَعِفِي فَلْمُوانِ سَنَعِفُ لَمُوسَعِينَ مرةً فلريع مِرُ إلله لف وزكت ولان فراع إلى من الله الما فرك الصلاة عَلِمْ الْمُ الْمُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُدُرِوعَيْنِ الْمُدُروعَيْنِ حَكَ عَبْدَاسِ نَ نَجْدِ تَنَا أَبُوعَامِرَ مَنَا إِبُرَاهِمْ فَنَ قَامِعَ عِنَ الْحَبُرْعَ ظَاوُوْرِعَ لَيْ مُرْءَةُ رَضِي الله عنهُ فَال صَ بَرِينُولَ السِصلِ الله على وسَامَ عَلَ الْجَبِل

والمنصدن كفِل رَجُلُس عَلَيهما جَنَال مِرْحُديدٍ فَرِاصْ طُرَّتْ ابْدِيهما إلى نَدِيمِمَا وَرُافِهِمَا فَجُعَلُ النَّصَدِنُ كُلُمَا نَصَدَّى صِدُفِدِ الْبُسُطَّ عَنْ حَبِي نَعْسَبُ إِنَّامِلَهُ وِنَعُفُوا نُرَهُ وَجِعَلِ الْعَبِ لَكُلُمَا مَ بِصِدَفَةٍ فَلُصَّتْ وَاخْذَتْ كُلْحَلْقَةِ مِكَانِهَا فَالَ ابْوَهُ مِنْ فَأَنَا وَابْنُ رَسُولَ السِصِلِ السَعِلِمِ وَمُمْ بَفِوْلَ بإضبعبه هكذا فيجبيه فكورائنه بوشغها ولانتوس فابعه النطاؤيزعن البروانوالزعادعن الأغرج في لجنتين وقال منظلة سمعف طأوسًا سمن أَبُاهُ مُرِيرَةُ مِفُولُ خِبُنَالِ وَقَالَ حَعَفَّعُ الْأَعِجِ خِنْتَالِن مِا بُ مُوْلِهِ وَجُنَّةُ صَبِّعَةُ الْكَثِينِ السَّعِ حَدَّثُنَّا فَيْنَ رَحِفَظٍ شَاعِبُنُ الْوَاحِبِ تَنَا الْمُعَشِّرِ قَالَ شَا اِبُوالضِّحُ قَالَ حَدَّ بَنِي مَرْوَنَى قَالَ حك بن المغِيرة من سُعْدَة قَالَ النَّطَلُق النَّه عَلَى السَّعليم وعلم لجُ احْبِر تُتَوَ افْنِلُ صَلَقَيْنُهُ مِمَّا وِفَوضَا وعَلِهِ حَبِهُ شَامِينَهُ مَضَمَ وَاسْتَنْفَى وعَسَلَ وجهد فذه ف الجزج يد بدم كالله فكانا صبيقين فاحر بديد مريخ بدُندِ فَعُسَلُمُ السَّهُ بِرَاسِهِ وعَلَيْ فَالْمِ الْمُوفِ فِلْعَوْرِ حُدَّتَ الْوَسِيمُ تَنَادِكِرَ وَإِعْنَ عَامِرِعَنْ عُرْدَةُ بِلَافِينَ عَنْ البورض الشعنة فالكن م الني صراب عليه وسكردات لبلة في سفوفال

Jan 1

المعَلُ مَا فَلْتُ نَعُوْفِرُلُ عَن لِطَنِهِ فَشَى حَتَى نَوَادُى عَنِي بِعُسُو إِد اللَّيلُ عُرْجًا فَافْتُ عليهِ الإداوة فَعُسَلَ حِهَهُ وبَدَيدِ وعَليهِ حُبِهُ مِنْ صُوبِ فَإِنْ بَعِلْ النَّ يَجْرِبُ دَرُاعِيدِ مِنَها حِتَى خَرَجُهُمَا مِنْ السَّفُولَ لِجُنِه فعُسَلَ دِاعَيه عُرُسَ وَالبِدُ عُرُاهُونَ لِانِرَعُ خَفَيْهِ فَعَالَ دَعُهَا فَا بِي ادْخَلَنْهُ اطاهِ رَبِينَ عُرُسَحُ عَلِهِمَا مَا بِ الفَبَارِ وَفَرْوَج حَربِروهُوالفَّبَأُونُفِال مُوالَّذِي لَوْشَقْ مُرْخُلفه حَدَّمُنَّا فَيُهَالُهُ مِنْ سَعِيدِ شَااللَّبُ عِن إِن إِي مُلْكِدُ عُن الْتُورِي يَحْرُمُ الْمُ ظَالَ فَتُمُ رَسُوكَ السِصلِ السَّعلِيهِ وسَلِمُ الْفِيدُ وَلَمْ يَعْطِ الْحَرْبَ وَسُبَّا فَقَالَ مُحْرَثُهُ وَالْبِي أَنظِلَى بِنَا إِلَى سُولِ السِصلِ السَّعلِيه وسَلِمُ فَانْظِلَتْ فَي مِحَهُ فَقَالَ أَدْظُ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَنَ عَوْنُد لَدْ فَتَرَجَ الْمِدوعَلِمْ فَتَأْمِمْ افْقَالُ حَالَتُ هَذَا لَكَ فَالُ فَنظُ البِهِ فَقَالُ وَضِي حَكُومَنْهُ حَسَنَا اللَّهِ فَالْ فَنظُ البِّهِ فَقَالُ وَضِي حَكُومَنْهُ حَسَنَا اللَّهِ فَالْ عَن يَرِيدُ بِي الْمِحْدِبِ عَن أَدِلِ كَبُرِعَ نَعْقَدُ بِرَعْالِمِ رَضَّ السَّاعَتُهُ انْدُفَالَ اُهْدِي لِرُسُولِ السِصل السُعليدِ وسَكمَ عَزُوجٍ حَرِي فَلْبِسَهُ تَعْرَ صَلَّى بِهِ عُوَ اتَّصَ مَن عَد نزعًا سُكِ بِلَّا كُالْكَادِهُ لَدُنْمُ فَالَ لا بُنْبَعِ هَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا للمُنْقِبُن العُدْعَنْ السِنْ بُوسُفَ عَلِيلًا وَقَالُعَرَافُ فَا وَجَرِدِرُ

باب أبرانس وفال إستُدْمُنامُعَمْرٌ قَالَ سُعِنْ إِوَالَ رَأْيُكُ عَلِى إِنْ رُنسًا أَصْفَرِ مِن خَبِرْ حَسَّ مُناابِمُعِيلُ قَالَ حَدَّ بُغِ مِلاكُ عَنَ فَافِعِ عَزَعَبُدِ السِيزِعَمْرُ إِن رَجْلًا فَالْ بَرْسُولَ السِمَا بِلَهُ فَالْحَرْمِ مِزَ لِيَبَابِ قَالَ رَسُول السِصِلِ السَّعلِيهِ وسَمَ لَا نُلْبَيْ وَالفَيْصُ وَلَا العَالِمَ وَلَا السَرَاوِمِلِاتِ وَلَا الْبَرَاضِيُّ وَلَا الْحِفَافُ إِلَّا احْدُلَا بِحَبِي النعلبِينَ فَلْبُلْبُنْ خُفِّينِ وَلْمُقَطِّعْهُمَا اسْفُلُ مِنَ اللَّهِ بَنِ وَلَا ثُلْبَسُوامِ وَالنِّابِ شَيًّا سُنَّهُ ذَعْفَالَ وَلَاوَرُسُ كَا فِي الْمَثْرَادِيلِ حَدَيْنَا ابُولْغِيم المناسفين عزعم وعزجار بن ريدعن الرعباب حجاله عنهاعن النيص إنف عليه وسم فال مُؤلَّة بحرة ازارًا فليُلَّم سراويل ومُؤلِّة بجِنْ مُعْلَبِنِ فَلَيْلَمُنْ خُفَيْنِ فَيَ مُنْكَامُونِي بْوَالْمُعِيلُ الْمُعِيلُ الْمُورِينِ عُنْ نَافِعَ عَزَعَبُ إِسِ قَالَ قَامُ رَجُلُ فِغَالَ بِرَسُولَ السِمَاذَ انْأَمْزُنَا الْطَلَّبُي اخذاكة منافال لانلسوا الغيض المراويل والعابغ والبرابروالجفا اللَّاأَنُ بَكُونَ رَجُ الْبِسُ لَهُ تَعَلَّانِ فَلَيْلَبُسِ لِحَفْثَن وَلِيفَطْعُهُمَا اسْتَفَلَ مِزَ لِكُغِيْنِ وَلَا نَلْبَهُ وَاسْبُنَامِ وَالْعِيَابِ مُسَمَّةً زَعْفَ إِنْ وَلَا وَرَسَ كَابِكَ وَالْعَالِيمُ حُدِّتَا عَلِي بْعَيْدِ السِّنَا الْفَيْنَ قَالَ سُمِنَ

الزُهِّرِي قَالَ اخْرَيْنَ سَالمَّعْنَ أَيْدِ رَضِي السَّعْنَهُمَا عُزِ النَّيْصِ إِلسَّاعَلِيهِ وسلم قَالَ لاَبلَدُ الله إلقريص وَلَا العِمَامَة وَلَا السراو بُل وَلَا البرايسَ وَلَانَوْرُاسَهُ زَعْفُرانَ وَلَاورُ ثُولُا الْخَفْبِن إِلَّالْمِن لَمَّ يَجِيل لَعُمَّايِن فَإِنْ لِمْ يَكِنْهُمَا فَلْبِفَطُعْهُمَا اسْفَلْ مَنْ الْكَيْسِ الْ وقَالَ الْعُمَالِي حَرَبُ النَّيْ صِلْ السَّعليم وسَلَّو عليد عَصَالُو دُسَّا وَقَالَ السرعص النهصا الفعليه وسم على البيد كالنبية بزد حدثنا ابراهِم في ويكا فاهشام عن معرع الزفري عزع و عن عاليته وضيات عنهافالت هاجرال لحبشه مزالسلبن ويجهزانونكم مكاجرافقال دحالي الني إلى على وسَمْ عَلَى سِلْكَ وَإِنْ الْدُوانُ بِعِدْنَ لِي فَقَالَ الوكي أو ترجود بايل ف قال نعم فك أنوكي بقت ه على الكي الله عليدوسكم ليضعبه وعلف واجلن كائتاع بكفود فالشراد بعنه المُنْهِ قَالَ عُرُهُ قَالَتْ عَامِسَهُ فِينَا لِحُنْ يُومًا فِلُوسَ فِينِوالْ بَكِ ويخرالظهر فقال فإللان كرمنادسول اسوصاله علب وسلم فمفتلا منفيعًا فِي اعْدِم بَكْنَ يَانِعِنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُواكِدِ الْمُواكِدِ الْمُواكِدِ المُ إِنْ جَأْبُوهِ فِي إِلْسَاعِدِ إِلاَّ لِأُمْرِيِّ أَلْكَيْ صِلْ اللهُ عليدو كَمُ فَاسْتَنْ أَذُنَّ

فَادِنَ لَهُ مَنْ خَلَ فَعَالَ حِبِنَ دَخَلَ لِإِنْ كِرَا حُرِجٌ مُزْعِبِهِ كَفَعَالَ مُلَاهِمٌ اهَلُكَ بِالْيِلْ عَبِيرُ سُول السِقَالَ فَإِنْ فَدَا أُذِن لِي فِي الْحَرْثِ حِ فَالْفَالْصَعِيرَ: بالجل ن بُرسُول السِّقَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَنْ بِالْجِلْ نَ بِرَسُولَ السِ احْدَى وأجكن كانبز فأك الني والسعليدو كالمطر فاكت فجهز فالفكا احست الجهاروضعنا لمناسع فرخ وجراب فقطعت اسمابن الجي رفظة بن نِطَافِهَا فَأُوكُتْ مِولِدِرَابَ وَلِذَلِكَ كَانَتْ نَشْرَخُ انْ الْبِطَافِينَ مُ لَحِنَ النبي بالسعليه وسرا وأبؤكم بغار فيجرا فأل لذنؤر فكف ببيلك كِيْلِ بَيْنِ عِندَهُا عِنْ السِّرِيٰ إِن إِن الْجِيْلِ وَهُوَ عُلَامٌ شَابِ لَعِنْ تَفْوَف جُرْفَلَ مزعندهمًا سَحُرًا فَيْصِيمُ مَ فَنُ شِيءَكُ كَبَابِتٍ فَلَا بِسُهُ امْرًا بِكَادَانِ وَاللَّهِ وعًا ف حبي يَا بَهُ الْجِيْرِ ذُلِكُ حِنْ يَخْتُلُطُ الطَّلَامُ وبُرِّيَّ عَلِيهَا عَامِن وْفَهُيَّةُ مُولِي إِن كِرِنْ خُنَّهُ مِن عَمْ مُرْدِ عَنَمَ مُرْدِ عَنَم مُرْدِ عَنْم مُرادِ مِنْ مُنْ مُرْدِ عَنْم مُرادِ عَلْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَلْم مُرادِ مِنْ مُنْ مُرادِ عِنْم مُرادِ عَلْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَلْم مُرادِ مُرادِ عَلْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَلْم مُرادِ عَلْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عَنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَلَم مُرادِ عِلْم مُرادِ عِلْم مُرادِ عِنْم مُرادِ عَلْم فَيْمِينَانِ فِي مِنْ لِمُ احَبِي مِنْ فِي الْمَامِن مُن فَهُمِزَةً بِعَلْمِر يفعَلْ خُلِكُ كُلُ لَيلةٍ رِيْلُكُ الْبِيَالِ لِللَّهِ مِنْ الْمُعْفِي حِبْ مَنَا الْوَالْوليِد الناملك عن الزهري عن البس حي الله عندان المني حل الله عليه و الحرف عَامُ الْفَيْخُ وعَلَى السِو المِعَقِّى عَاجِدًا الْمُرْودِ وَالْحِرَةِ وَالْسَلَّةِ

وَ الْ حَبَّابُ شَكُونَا إِلَى النِّي مَا الله عليه وسَمْ وَحَوْمُ وَسِنَّ بُرُد أَهُ لَهُ حَنَّ مَنَا المَعْلِلِ عَيْدِ السَّالُ كَرَبِينَ مَا لِكُ عَنِ الْمَعْنَ بِرَعْبُ السعة النس فركاك فالكي المنتبي م ويثول السصل الله عليه وسكم وغلبه الاختران غليظ الحاشبة فالدركة اعراب فبكذه بردابيجن سَيْنِ بِنَا حَتَى نَظَانَ الْصَفْدَةِ عَانِينَ يُولِ السِصل السَّعْلِيهِ وسَلَمَ فَدَا فَرْنَ إِمَا حَاشِيهُ الْبُرْدِ بِي مِنْ وَجُنْدَ نِهِ فَوَالْ بَالْحُدُ مِنْ إِلَى مِن مُالِ السِّ الذي عَنِدَ لَ فَالنَّفَ الْمِدِرَسُولُ الشِّصِ السَّعليدوكُ النَّورَ طَعِكُ ثُوامَرُكُ بِعَطَارِ حُدِّدُ مُنَاقِبُهُ فَيْ سَعِيدِ ثَنَا بَعِفُونَ بُرْعَبِدِ الرجن عَنْ إِحَادِم عَنَ مُن إِن مَعْدِ قَالَ حَالِنَا الْمُنْ وَمُودَةٍ قَالَ سُهُ لَ مُنْ وَيَ الْبُرَدُ وَالْ يَعَمُّ وَالْسَلَةُ مِنْسُوْجِ وَحَامِرَتُهُ فَالْتُ يريول السونتين من بيدي أكسوكها فأخذها رسول السرصل الساعليم وسلم عُناجًا إلَها عَنْ النَّا وَالْمَا لا إِذَا فَ عَيْنَهُ الدِّدُل وَالْعَقِمُ فَقَالَ برسول الساكسين المال عَمْ فَيُلسُ مَاسَا أُلسُهِ فِي الْمَالِسُ فَمُريحَمَ فَطُواهُا الغراريك بفاالبد ففال لذالفؤم مااكتست سالنها إباه وفذعرف الْوَلْا الْمُرْدُ سَالِلا فَعَالَ الرَّجُلُ والسَّمَا سَالْنَهَا إِلاَّ لِنَكُوْرَ كَفَنِي عِمَ المُوْتَ

قَالَ مَا لَفِكُ أَنْ هُنُدُ حَبِي ثَنَّا ابُو الْبَالِن انَاشْعَبُ عَز الرَهْ وِيَالَ حُدِيْنِي سَعِيدُ بِي السِّيبِ أَنَّ أَبَاهُ وَيَرَةً فَالَ سَعِيدُ رَسُولَ السِّصِلِ اللهِ عليدوسَم بَفُول بَدُ خُولِ إِنْ أَنْ الْمِنْ وَمُنْ فَعِي سِون الْقَاتَضِي سَنْ وجوهه واضانة العرف فام عكائنة ف بحض الإربى وفي مرفع عرفة عليه فاك أدع اس لرسول السائع على منه فقال الني الشعليد وسراالف أَجْعَلْنُهُ مِنْمُ عُرِفًامُ رَجُلُ مِن الْمُنضَارِ رَعُمَالَ رُسُولَ السِ أَدْفِي السَّانِ يَعْمِلِينَ مِهُمْ فَعَالَ لَنبِي إِلسَّ عليهِ وسَمْ سَعَكَ عُكَالَتُهُ حَكَنَيًا عَرُونِي عَاصِم مَنَاهُمَامٌ فَ فَالدُّوعَ وَالْمِرْ فَالْ فَلْ لَذُ الْحِيْلِ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْحَالِيَ الني الشعليد ومَا قَالُ الْحِبْرَةُ حُدَّتُن عَبْدُ السِن أَبِ الْأَسْود سَامَعَادُحِدُ بِي إِعْنَ فِيَادَةً عَنْ النِّي رَمُالِكِ رَضِي اللهُ عَنْدُ قَالَ كَانَ احت النياب إلى الني الني عليه وسكم ان بلبتها الحِبَرَةُ حُبِينًا أبوالبكران اناسع بتعمن المهري قال احترين أبوسكة بن عبد الرحمي بن عُونٍ أَنْ عَالِيمَ مُرْضِ إِسْ عَهُ إِدْرَجُ النبي إِلَهُ عليهِ وسَمْ احْرَنْدُ ان رزول اسطان عليه و المحر و و المحر و المعرف الما الاكرين والخابص حري يخبى فربكي فينا اللبف عز غفيل عن

ابن الماب فال اختري عبيد الون عبر السرع تنكذات عايد وعبد السين عَبَاسِ مَنْ اللهُ عَنْ فَالْإِلْمَا يُزِلُ بِرُسُولِ السِصِلِ السَّعلِيهِ وسَلمَ طَفِقَ يُطْرُحُ حَمْيِصَةً لَهُ عَلِى وَجَهِدِ فَاذِ الْعَنْمَ كُسُعَمَ اعْزُوجَهِدِ فَعَالَ وهو كذلك لعنفالسِ على البهودوالنصاري يخذوا فورابيا بمساحك فجرد ماصنغوا حَنْ مُن السُّدُدُ مُنَا أَيْمُعِيلُ مُنَا البُونِ عَنْ حُبُرِهِ لا إِلَا عَنْ لَيْ بُودَة قَالَ احْرَجْتُ البِياعالِيثُهُ كِتَأْوَازُازًا عَلِيُطَافِقَاكَ فَإِلَى الْمُعْضِ رُونِ النبي إلى علم وسَمْ في هذبن و من الموسى والمعيل الم إبراهِ فِي مِن سَعِدِ تَنَا ابْ بِهُمْ إِبِ عَزْعَرْوَةَ عَزْعَالِسُهُ وَضِي اللهُ عَهُما فَاكْتُ صَلَّى سُولُ اسِصِالسُ عليدوسَمُ وَخَيضَةِ لَمُا اعْلَامُ فَنَظَرُ الْمُعْلَامِهُا نَظرَةُ فَكُا اللَّهُ فَالْ أَذَهُ مُوالِجِنُ مِنْ فِي إِلَّا يُحِجُهُ وَكُولَا الْمُنْتِى إَنَّهُ اعْنَ صلاني وأنوبي إبجابة وايجم ورحد بفدون غام سريع عدي ركب السَّنْمُ اللَّهُ الصِّمَّارِكُ مَنْ اللَّهُ الرَّاسُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل سُاعْسِدُ السِعَر خَيْبِ عَنْ حَفْضِ عَاصِمَ عَنْ إِدْرُ رَفَر رَفَا وَمُرِافَ دَضِي اللهُ عَنْ الْ قال الج النبي السعليد وسم عن المالات والمنابزة وعن صلا بزيد العجر حبى يُزَنَّفِعُ الشَّمْ وَجِدُ العَصْرِحِ بَنَعُبُ وَانْ يَجْنِبَي النَّوبِ الوَاحِرابِي

عَلِيْ رَجِوِ سَوْ هِيْ بِينُهُ وَبِينَ السَّاوَانَ بُسْنِ لَالصَّمَّا حُتَ تَنْمَا مِجْنَى بن كَبَرُ فِنَا اللَّبِكَ عَن يُونسَ عَنِ إِبْنِ يَهُم إِن قَالَ احْرَبِ عَامِن يُرسَعُدِ انَّ اباسعِيدِ الحندرِي قَالَ هِي رَبُول السِصلِ الشاعلية وسُمْ عَن البِنسَنين وعَن يَعْتَ بِن هِي عَز لِلْلُوسَة والمنابِرة فِ البيع والله سَنْهُ لَلْوالرِ فِل وَبُ الأخريين بالليل والمارولايقك الآبن لك والمنابن ال بذرك الكالرجل بنؤبه وبنبد الأخرنوبذ وبكون ذلك بيعهما عزغر بطر وُلانزَاضٍ وَاللِبسُنَبِنُ مُنَالَ الصَمَّاءِ والصَّمَّا انْ يُحِمَّ عَلَيْوَدُ عَلِي حُرِ عَانِفَيه فِيدن والمحن سِفَيْد أبسر عليه وقرب واللّب فالأخرى حربناؤه بؤوبرومو جَالِوْلِينَ عَلِي جُولُو مُنْهُ جُنَّ مَالِكِ الْحِنْمَا فِي وَلِي وَاحِدِ حَدَّى المِعِيْلِ قَالَ حَنْ فِي اللَّهُ عَنْ لِهِ الزِنَادِ عَزِلَ لِأَعْرَج عُرِيْدِهُ وَجُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهِي رَبُول السِّ صِلَّ اللهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ لِبِسْنَبْنِ لَنَ يَعْبَبُ الرَّجُلْ فِي النَوْبِ لِمِن عَلِي فَرْجِهِ مِن فَيْ وَأَنْ لِيَنْهُلِ بالنؤب الواجر لبس على خرط فبو وعز الملاسرة والمنابرة حديل مُحَدُّ فَالَ اخْتَرِي مُخَلِّدُ الْمَا الْحُرَيِحِ فَالْ اخْتَرِيلِ إِنْ مِهَا إِعْنَ عُبِيدِ السِ بن عبراس عز الإسكير لخندري صحاله عندان رسول اسطاله عليه

وسَا فَعِي الشَّرِيُالِ الصَّمَاءِ وَأَن يَجْنَبِي الرَجُلَ فِي وَاحِيد البسَ عَل فرخدسه عنى الجسم السوداحي النو نَهُمِ نَنَا الْمُحَنِّينَ مَنْ مِنْ مِنْ عَنْ إِلَيْهِ سَعِيدٍ فِلْإِن هُوَعُمُ رُو بَن مَعْيدِ بِن العُاصِعُزْ إِنْ خَالِدِ بنِ خَلِدِ قَالَ إِنَّ النَّيْصِ إِللَّهُ عليه وسَلَّم شِيَّابِ فِهَا حَبِينَةُ سُوَّدُ اصْغِيرُ فَقَالَ مَنْ زُوْنَ بَكُواهِ إِنَّ مِسْكُنَ الْفَوْمُ فَقَالَ أَسُونِ وَالْمِ خَالِينَ فَإِنَّ صَائحَهُ وَالْحَيْنَ الْحَيْدَةُ مِينِ فَالْمَسَهَا وقَالَ أَبْلِي وَالْحَلْفِي وَكَانَ فِي كَانَ فِي كَانَ فِي كَالْمُ خَالِدِ هَنَا سناه وسناه بإلحبيبة حسن حسن حديد المنظال حديدان أبعدي عزان عون عزمج معزانس مجنى الشاعدة قال كأدلدت الْمُ عَلِيمَ فَالْتَ لِي بَا النَّوْلَ فَالْمُ فَاللَّهُ فَلَا يَضِيبَنَّ ثَبُّ احْتَى فَعَدُوبِ الْيُ الني عَلَى السَّعليهِ وسَلَمَ عَبْرُلْ نَعْدَونُ بِعِفَاذِ الْمُوقِحَ إِيطِوعَلِيهِ حَبِيثُ حُرْبِيْنَ وهوَينِمُ الطَهْ لِلَّهِ عَذِهُ عليه وِالفَحْ مُا فِ بِيُابِ الْحُضِرِحُ مَن عَالَمُ فَي بِسَادِ شَاعِبِذَا لَوْهَالِ الْمَا الْمُوبِ عُزِّعِيْكُمْ مَا أَنْ رِفَاعَهُ طَلَّنَ أَمْلُ أَمُونَ وَجَهَا عِبْ لَا لِحَمِن مِنْ الْزَبِلِلْفُرَكِي فأنت عايشة وعليها خِمَا رُاحْضُ فِعَد كُتْ البها وَأُرِنْنَا حَضْرَة عِلْدِهَا

فلتًا جَأُدسُول السِصلِ السَّعلِيهِ وسَلَمُ والنِسَّأُ بنَصْلَ بَعَضْلَ فَعَضَا فَالْتَ عابِيَّةُ مَا دَانْتِ مِعْلَمَا بَلْغُ لِلْوَمْيَانَ لَحِلْدُ مَا اعْدُ حَضْرَةً مِنْ وَهِمَا قَالُ وسُمِعَ أَنْهَا فَكُلَّانُ النِّي النِّي إِلَهُ عليهِ وسَلَّمَ عَمَّا وَمْعَدُ أَبْنَانِ لَدُسِنَ عَبْرِهَافَاكَ والسِمالِ إلى مِوزِي بِالدَّانَ مَامَعُ لَا بَرِياعُ عَنَى مِزْهِ إِذَ وَاحْدَثْ فَدُنَّةُ مِنْ فَعَالَ لَدُنْتُ والسِرَبُولَ السِرِانِ الأنفض انفض الأدبو ولحباك فاطر أرب رفاعة فقال رسول اسمال عليموسم فأن كان دُلكِ لوْخُلِي لَوْ اوَلَوْنُصُنْ لِحِ لَهُ حَبَيْدُ وَوَ مِنَ عُسَبِلَنْكِ قَالَ وَالْمُرْمِعَدُ أَبْنَابِ لَهُ فَقَالَ بَنُولَ أَمُولِا قَالَ الْمُ قَالَ هَوَ ا الن يُزعُدِينُ مَا نُوعْمِيرَ فَوَالسِكُمُ والصَّبْدُ بِدِمِنَ الْعَنُوابِ بِالْفِكُوالْمِلْ كانس الباب ألبيض حك تكا المخوان المالا المنطل اَنَا الْحِدُ الْرِيطِيرِ فَمَا مِسْعُ عَنْ عَدِي إِلْمِ الْمِيمُ عَزَّ الْيَدِهِ عَنْ سَعَدٍ قَالَ وَالْبِيْ بِشَالِ النَّبِصِ السَّعليهِ وسَمْ وَمُبِيهِ دَجُلُبْ عَلِيمًا بِنَاكِ بِنَ بِعَم احْدِ مَاوَأَيْنَا فَبْلُ وَلَا بِعَدْ حَسَّى مَنَا ابُومَعِ بَيَاعِ مُنْ لُوادِتِ عَرَالَحَالِينَ عَنْ عَبِهِ السِبِ فِي اللَّهِ عَنْ يَحْبَى بِنَعْمَ حَدَّ نَهُ أَنَّ ابَا الْأُسُودِ الرِّيلِ حَدُنَا ان ابادر حد تَه فال المن النبي إلى عليه وكم وعليه نؤب اليض

وه وَمَا اللَّهُ الله الله نفر مان عَلِ خُلِكِ اللَّهِ حَلَ الْجَدَةُ فَلْتَ وَإِن زَنَا وَإِنْ سَرَفَ قَالَ وَإِن زَناوان سرَفَ فَكُ فَالْ زَنَاوُان سرَفَ فَاكْ وَالْ زَنَاوَان سرَوَ قَلْ وَان رَبَّا وَإِن مُرْفَى قَالَ وَان رَبَّا وَإِن رَبَّا وَإِن رَبَّا وَإِن رَبَّا وَإِن رَبِّا ذروكان انوذراذ احدَث بِعَنْ اقالُ وَإِن رَعْمُولَنْفُ إِنِّي دَرُقالُ ابْنُ عبراسوه فاعند الموت اوفنله اذ افاب وليح وفال لا الدالا الشعفي لذَبان المراك وروافر البعالة كال وقدرت بخوزمنة حدث الدم شاشعية شامنادة فال سمف الماعثم الهيب مِهُول الْمَا مَا كَالْمُ عِنْ وَعِنْ مَعَ عُتَبَدُ الْمِن فَرْفَدٍ عَالْمُ وَمَعِلْ اللَّهُ وَسُول الله صلافة عليه وسُمَ نَفِي وَالْحَرِيرِ اللَّهِ كَذَا وَاشَارُوا صِعَيدِ اللَّهُ وَلَيْانِ الإِهْامُ فَالَ فِيمَا عُلِنَا الدُبِعِيلِ لَأَعْلَامُ حَسِينَ لَنَا احْدُنْ نُونُسُ سَا زُهُ بِرَيْنَ الْمَاضِمُ عَنْ لِمِ عَنْمَ فَالْ كَتِ الْمِنَاعِينَ وَنَحْنُ مِأَذَّرَ بِحَالَ الْتَ النبي والفعليد وسكر الفرع والمتكاف والأهكاف وصف لنا النبي لل العاعليه وسكم اصبعبه ورفة زفير الوسط والسبالة حتى تناسس د شَامِحْبُ عِزَالَبْهِ عَلَى الْمِعْمُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ

صلى الله عليه وسَمْ فَال لَا بِلْمِنْ الْحَرِيرُ فِي الْدُنِيا اللَّهُ مِلْمِنْ فِي اللَّحِيرُ وَ منه حُكَّنَا الْحَسَنُ بِي عَمَى شَامِعَةً إِنَا إِلِي شَا الْوَعَنَمُ وَأَشَارُانُو عُمْزُ بِإصِبَعِيهِ المُسِجِّةِ وَالْوَسْطِي مَا الْمُلِي الْمُلِي وَحَرِّبُ سَّالِعُونُ عَن الحَكِم عَن إِن وَلَيْكَ كَالَ كَانَ حَدْيَقُنْهُ بِالدَوْ إِينَ فَاسْتُسْتَقَى فَانَاهُ دُهُفَا نُ مِمَا وَإِنَّا مِنْ فَضِيهُ وَرَعَالُ مِوقَالُ إِنَّ لِمَا لِدُ اللَّهُ الْمِدَالِدُ السَّافَ فَلْمُ مِنْ مُ فَالْ رَسُولُ السِّصْلِ السَّعِلْدِ وسَلَّ النَّ مَنْ وَالْفِضَةُ وَلَكُو بِوَوَالْمِياحُ مِي الدُيُهُ الْكُمْ فِي الْأَجْنِ حَلَقَ مُنَّا ادْلُمْ مُنَّا سُعَيَمْ مُنَاعِدُ الْعُرَبِ من مهيي قال مول الشروكالله قال شعبه فقلت الجني المنوصلي اسعليد وكم قال سريداع الني صلال عليد وسلم فقال مزلنين الحريرة الدنيافل للبياد في الأخرة حتى تكاسلهن خرب مُنَاحَنَادُ بِرُدِيعَ عَنَّانٍ قَالَ عَيِعَ أَنَ الْوَبَلِيعَ طَبَ بَفَوْلَ قَالَ الْحَسْدُ صُلِّي اللهُ عليهِ وسَلَم وَلِينَ الْحَرِيرُ فِي الدِّينَا فَلْمِ اللَّهُ عَلَيْدُ وَالْمُرْفِقِ فَ الْمُرْفِقِ فَ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ على الكيند الماسعة المعنى المال خليفة بركت المعنى المن الزبر يقول منعن عمر يقول قال النبي الساه عليه ومر من لكر الحراب فِي لِدُسِّنَا لَمُ مُلِّمَتُهُ فِي الْحِرْقِ وَفَالَ لَنَا ابُومَعْ مُنْ اعْبُدُ الْوَادِبِ عَن يَزِيدُ

فَالْ قَالَتْ مُعَادُنُهُ أَخْبُرَ بِينَ عُبُر السِيمُ عُبُر السِيمُ عِنْ عَبَدَ السِبَ الزُّبْرِ سُمع عَمْرَ يَهُ الني صلى الله عليه وسَلَم حَتَ تُني محد بن السَّارِ مُناعِمُ . بن عُرُ سُنَاعِن لِلْبَادُلِ عَن عَبْنَ بِنَ أَي لِيْبِرِعَن عِمْرَان بِحِطَازُ فَالْ سُأَلُتُ عَالِيشَةُ عَنِ لِلْهُ رِبِرِفَعَاكُ إِنْ إِنْ عَبَابِرِ صَلَّهُ فَالُ صَالَحُ فَقَالَ سُلِل عَمْ قَالَ مِنَاكُ بِنَ عُمْ فَقَالَ احْبُرُ فِي أَنُوحَ فَصِيغُ عِمْرُ بِنَ المخطّاب رضاله عندان رسول اسرصل الشعليد وسرعاكال إنابلنس المنورة فالذئيا مركاح لأفاك في الأخرة مثلث مدى وما لذب ابنو حفي على سُول السوصل الله عليه وسُرَ وقال عبن السور حائِننا جرير عزيختم حديني عمران وفق الحكويث كابت مِنْ غَيْرِ لَبْنِي وَيُووَي فِيهِ عِزَالْوَنِيدِي عَزَالْوَمِي عَنَّالِمَ عَزَالِمَ عَزَالِمَ عَزَالْمَ عَزَالْمَ عَالِمَ عَلِيلًا السعليه وسُرِحُتُ مُنَاعِبُهِ السِبْن وْسِعَنْ إِسْرَا لِعَنْ لِإِلْبِعَنَ عُزل لِرَادِ رضَى السّاعند قَالَ الْهُدِى للبِّي عِلْ السَّاعلِيهِ وسَلْ نَوْبُ حَرَيرِ فَعُلْنَا نَلْمُنَهُ وَنَتَعِبُ مِنْ فَقَالَ النِّي إِللَّهُ عليهِ وسَلْمُ انْعُبُونَ مِنْ هَذَا فُلْنَافُعُ قاكسناد بلسعوب عاد فالجنه خريس فالاستاد العراق الجن وفال غيباني هوكلت حتى تناعل فناوهت بن جرير

سَاالِي فَالْسَمِفُ اِنَ إِنْ يَجْمِعَ عَنْ عَالِمَ الْمِنْ اللَّهِ عَنْ مُعَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل السُّعَنَهُ قَالَ لَهُ النبي صِل السُّعليهِ والمَّا النه فَرَب فِلْ إِنْ الذَّهُ الذَّهُ والفضَّةِ وَانْ نَا كُلُ فِهَا وَعَلَيْ لِيسَ الْحُورِ رُوالْوِينَاجِ وَانْ يَجْلِنَ عَلَيْهِ لْعُرِ الْفَيْتِي وَقَالَ عَاصِمْ عَنْ لِيْرِيْدُونَ قَلْ لَعِيلِيِّ مِلْ الفِرسِيَّةُ فَالْ إِيَّا الْفِرْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنَامِ الْرَبْزِيطِ مُنْ صَلَّعَةُ وِيَهَا حِرْ الْرَفِيكُ النال الأزنج والميئزة كان الزائشنع ولبغوله ومثل القطابي بصق في وقال جزيزعن ين وخديث العشيئة بناب مضلكة بخاهاب مض وَالْمُ الْمُ الْمِينَ خُلُوالْمِينَاءَ قَالَ أَنُوعِبُ السِعَاضِ حُسَّى تَعَالَى الْمُ بن مُغَازِلَةً عِبْدُ السَّالُ السَّفِينَ عَنْ إِنَّا عِنْ إِللَّهُ عَنَّا إِنَّا الْمُعْدِينَةُ الْرسوية ويُعَرِّنِ عَزَلَ بِعَادِبِ قَالَ نَفَا مَا النَّيْ النَّيْ النَّيْ عَلِيدِ وسَرَّعُولَ لَمَا النِي المنتروك الهنتي السالف تافر فتص المتحال والمحرور الديم حَيْنَ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ عَنْ الْمُحْدِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا قَالَ رَحْصُ لِنَهُ صِلَا السَّعَلَيْهِ وَسَلَّ لَلْوَيْرُ وَعَبِي الرَّحِن الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِي لِحَدُ مِمَا يَانِدُ الْمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِنَا وَكُذَا الْمُعْلَى وَلَا حرب الماسعية ح وحدين في المناعدة والمناعدة والمناعدة

تصعوع

اللان

اللك بِ مَنْدَةَ عَنْ رَبِ بِن وَهِب عَنْ عِلْي رضي الله عنه قَالَ كَمُنَا إِلْهِ فَ صلى على وسَمَ خُلَةً مِنَ أَعْدَ حِنْ مِنْ الْعَصَبِ فِي وَجُهِمِ فَنْقَقْتُهُا بِينَ نِيَّا إِي حَيْ فَكَالُوسِي فِي إِسْمِيكُ فَالْحَدُّ لِيَحْوِرِيهُ عَنَافِهُ عَزْعَبُوالسِ أَنْ عُمْرُ رَضِي السَّاعِنَةُ وَالْيُحْلِثُ مِيرَانَا كُوفَاك بَيْوَل اس لِواتَنْعَتْهَا للْهُ عَدِ الْوَالْوَلُ والْجُعْدِ فَالْ الْمِالْدُولُ وَالْجُعْدِةِ فَالْ الْمِنْ الْمُنْوَدِهِ يَنْ لِإِخْلَانَ لِهُ إِلَا لِمُرْبِعُ وَإِنَّ النِّي إِلَيْهُ الْمِي وَلِيَا اللَّهُ الْمِي وَلِيكُ الْ عَزْ خُلَةً مُسِبِرُ الْحِرِيرُ الْمُنَاهَا الْبَادُ فَقَالَ عَبُرُ لِمُوتِينَا وَفَنْ سَمِعَنَكَ تَعُولُ مِهَا عُلِثَ قَالَ إِنَمَا جَنْ الِيِلَ لِنَبِيعُهَا اوْلَكُمُومًا حُنَّ مُنْ الْمُلْوَ المنان الماسعة عما الفريقال اخترية النوخ اللب الدراة على الم كُلْنُولِ بِينَ رَسُولِ السِصلِ السَّعليم وسَلِم بُرِ وَالْجَرِيرِ سِيرَا مُا فِي ما ذان النبي السعليد وسم بنعور والليابي والنبط حد من المنافي بن عَنْ إِنَا حَادُ بْنُ وَيُولِي يُعْلَى بِرَسْمِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عِنَالِي حَتِي السُّعَتِهُا فَالْ لِيثِنَ الْمُعَدِّلُونِهُ الْفَالْكُوعِيَّ عَلِلْأَثْمِنِ اللَّيْنِ يَخِلَاهُ رَاعَالِهُ مِن السَّالِ عَلَيْهُ وَمُلَّا فَعَرَاعَالُهُ مُرَّلُ بِعِيمًا مِزِلُافِ حَلَ لِارَالَ فَلَهُ احْرَا مِنَ النَّهُ فَقَالَ عَامِينَتُهُ وَجُفَّظُونُهُ عَلَّالُهُ وَقَالَ عَامِينَتُهُ وَجُفَّظُونُهُ عَلَّالُ

كُأُ فِلْ إِلَا مِلِيَّةِ لِامْ فَالنِّسَأَ شَبًّا فَلَمَّا جَأَ الْإِسْلَامُ وِذَكُ فِي لَسُولُ إِنَا لَهُ فَ بذلك عليناحقًا مِرْغَير أَنْ نَهُ خِلْقَ فِي شَيْ مِنْ الْمُورِثَا وَكَانَ يُنْفِي وببن أمران كلام فأغلنك لي فقل له كاوانك لهنا ال قالت تفول ه كَالِي وَأَبْنَاكُ تُوْدِي النَّي عِلِ السَّعليم وسَلِ فَالْبَافَ حَفَظَ مُوفَقَالَ لهُ الْفِلْ حَدِّدُ لِكَ أَنْ يَعْصِي لِهُ وَرَسُولُهُ وَتَقَدَّ مُنْ الْمُ إِلَى الْحُالَةُ فَالْجُنْ الْمُ سَلَمُ فَقُلْكُ لَمَا فَقَالَتُ الْعِبْ مِنْ بَاعْرُ فِلْ دَحْلَتُ فِإِلَىٰ وَمِنا فلم بي الأأن حل عن رسول السمالس عليه وسم والواج فردن وكان رجل لأنصار الإلفائع كرينول اسوصل الشعلب وسلو وشهونذ البند بما بكون بن رئول السصل السعليدو كروادا عن عنى ينول اسطاله عليه وعلم والله ينا الكون بن رسول است السعليد وسلم وكان تحول دسول السامل المعليدة كم قُرِ ٱسْتَقَامُ لَهُ فَلَمْ بِنُ لِامْرِلْكَ عَسَانَ بِالشَّامِ وَانْجَافِ الْرَبُانِ عِنَافِا سُعْنَ الْأَبِالْانْصَارِي وهُوبِعَولُ صَدَى أَمْرُ قَلْ لَهُ ومَاهُوجًا العَسَّادِينَ قَالَ اعظُورِ فَلِكَ طَلَقَ وَمُولَ السِصلِ الشَعلِيهِ وَسَلَمُنِياً أَهُ فَيْتُ فَاذَا الْبِكَا بِنْ خِيرِهُ لَكُمَّا وَاذِ اللَّهِ عِلْمِ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ

مَنْ يَهْ لِهُ وَعَلِيابِ المُنْزَيْةِ وصَبِيفَ عَأْمَيْنَهُ فَعُلْنَ ٱسْنَاذِن إِي فَدُخُلْنَ فاد النحالسعليه وسرعاح كروف الزيجنيد ويخت واسم فقة مِنْ إِمْ حَسَنُوهَا لِبِفَ وَاذِ الْفَتِ مُعَلَّقَةُ وَقَرْظِ فَلَكُنْ الدِي قِلْ كِفَفَة وَإِنْ سَلْمَةُ وَالذِي رُدِّتْ عَلِيَّ أَوْسَلَمَةً فَضِحِكَ رَسُولُ السِصْلِ السُعَلِيهِ وسَمْ فَلْبِكَ نِسْعًا وعِينْ بَن لَيلَةٌ نُوْرَلَ حَدِينًا عِبْ لَاسِ بُر مخير سَنَاهِ شَامُ انَامِعُ عِرِ الرَّفُويِ قَالَ الْخُرَيِّيْ عِنْدُ بِنَ الْحُرِيْعَ فَلِي سكنة دخ الدعم فاكت استبقظ المدي والدعليدوس كمرك اللياده بَفُولُ لَا الدَالِالسَمَا لَا الْبِرَالِ اللَّهِ الْمِرْ الْفِقَائِمَ مَاذَا الْرَكِ مِنْ لِلْحَرَّابِ مُن يُوفِظُ صُواحِبُ لِجُنُ أَن كُومِن كَارِسَيدِ فِالْمُنْبَاعِادِ يَفِيدُ الْفِيْدَ قَالَ النفرى فكأنت منذك أإذاذ وكيها بن إصابعها بالسي مَانِمُ عَيْ لَهُ لِلْمِنْ فَيَا جُدِيبًا حَتَّى ثَنَا أَبُوالْوَلِينَ عَا إِسْخُوا بَنَ سَعِيدِ بِعَبْرِهِ بِن عَبِدِ بِن العَامِ قالَ حَدِيثِي لِي حَدَّثُونِ الْمُخَالِدِ بِ خَالِدِ قَالَتْ إِنْ رَسُول السِصل السُعلِيدوبَ إِبْنَافِ فِهَا حَبِيصَةً سُّودَ أَنْفَاكَ مِنْ ثُرُونَ تَكُسُوهَا عَرِبِهِ الْحَبِيمَةَ فَالْسِكَ الْفَوْمُ فَالْأَبْوِنِي بالم خالد فان بالني حلاف عليه وسر فالنسبة بالمرير وقال المواضع

وبامرخاله

مُرَّتِينِ فَعَلَيْظُرُ إِلَى عَلِمُ الْحَيْصَةِ وَيُشِيرُ بِيرِهِ النَّوْمِيَوْلُ الْمُحْالِل وزرسنامى هذاسئاواكسنابليئان الحبيبة الحسن قال اسخن حَدَّنْ بني امْلُهُ مِنْ اصلى النع الرجاد كالدكاف سُذُ دُسُاعِبُ الوَّادِبْ عَنْ عَنْ الْمُولِدِ وَعَنْ الْشِي رَضَيْ السَّعَادُ وَالْدَ المنعور كالوفيم فناسفين عرعيراس وبالوعن ابن عُمْرُ رَضَ اللهُ عَنْهُمَا فَاللَّهِ الْمُعْرِضِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْنُ لَلَّهِ مِنْ الْمُعْرِيدُونَا مصبوعا بورسل ويرعفل كاجل الموت الاجرحة الوالوليوشاشع ذع الراسك على البرارطي الساعدة بعول كال الناص السعلية وسركم أبوعا وقد وأبنه بي خلة حراما وأب عَبُّ احْسَلُ مُالِبُ الْمُنْ الْمُنْلِلْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ المُنان عَزَ اللَّهُ عَن مُعُولِدُ أَبِي وَهُ بِي مُعْرِّنِ عَزِلْ اللَّهِ قَالَ المركة النبي صالف عليد وكأبيع مياذة المربص واتباع للنابر وتنزي العاطير وفأناع النرال وروالديام والقبتى الاسبر وسايز الحيركا في البعال السِّبْدَة وَعُبِهَا حُدَّثَنَا

مُلْيِنْ بْنْ حَرِبْ شَاحَكُ دُبْنُ دَيِدِ عَنْ سَعِيدٍ أَيْضُ لَمُنَةً قَالُ سَاكُ انسًا اكان الني الشاعليدو كم يُصِلِّي بعُلَبِدُ فال نعم حَن العَمَا السِنْ سَلَمَةُ عَنْ لَكِ عَن سَعِيدٍ الْفَيْرِي عَن عَيْبُدِ بِن حَرِيْحِ الْهُ قَالُ لِعِبُدِ السبن غير رضي الله عنهما وأبنك نصنع أذب الم ازاحقام والصحابات بَصْنَهُ كَا فَالْ مُلْهِ يَا يُنْ جُزِيجٍ قَالَ زُانِنُكُ لَاعْنُو عَلَا كَانَ الْالْمَالِينِ ورَايْنَك ظَمْ الْبِعُ الْ السِّينِيُّدُورَ أَيْنَك نَصُنْ وَالْمَالُ وَالْمَالُ الْرَايْلُ الْرَدُ ا كن بيكة أمَّ لَا لِنَاسُ إِذَا وَأَوْ المَلِالُ وَلِمُ صَلَّى السَّحِينَ كَانَ فِمُ المُؤْمِرِ فَفَالُ لَذُعِبُ دُاسِ بْنَ عُمُ إِمَّا الْأَزِّكَانَ فَإِنِّي لُوْ أَرُرُولَ السِّطِ اللهُ عَلِيهِ وسَلَمُ عِبْنُ إِلَا الْمُمَانِينِينَ وَأَمُا الْمِعَالَ الْسِبْنِينَ فَإِن وَأَبْ وَسُولَ السِ صلى الله عليه وسم مُلِمَن إليعًا لَ البي ليسَ فِيهَا شَعْ وَيَنوضَا فِيهَا فَانَا الْحِبْ انَّاكْتُم اواتَ الضَّفَوْةُ فَاقِن دابْ رسُول السِّصِلِ السَّ عليه وسَمُ بَصِنْهُ المِاقَانَ الْحِثُ أَنَّ اصْبَعَ بِهَا وَلِمْ الْهِمِلَالْ فَإِنَّ لِمُ الدُّولُ السِّيلِ الساعليه وسكر أم أحتى تعبيب ودا جلنه حسك الماعبان اللوبن بوسف انامالك عرعبداس ديارع زعيداس عراض أس عَنْهُ افالَ نَهِى مَنُولُ السِصِ اللهُ عليهُ وسَمْ انْ عَلَيْدُ الْحُرِمُ ثُونًا مَضُوعًا

بزع عنرال وورس وقال وكريج ذنع كبن فكيلن خفين وليفطعها استفك مز الكبين حُت تُنام عدن يؤسُف الناسفين عرعزو سِ دِينَا رِعَزْجَا بُرِينَ يَعِينَ إِنْ عَبَاسِ صَى اللهُ عَنْمَا فَالْ قَالَ النيصالسعليه وسلم من لو يكن له الزاز فليلتس لسراويل وس لير بكن لذنال فليلت خفيرات يتنا بالغوالني حدثنا خَاجَ بِنْ مِهَالِ ثَالْتُهُ مُعْ قَالُ حَدِثْ لَ تَعْلَى مُنْ الْجُولِ عَنْ رَفِعُ عَالِينَهُ رَضَّ اللهُ عَهَا فَاكْتَ كَانَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ يجب النَّبْنَي عِطَهْ وره ويُوخِلِهِ وسَعَلِهِ وَالْعَلَامُ الْمُسْمِيعِ لَهُمُ واحد حَدَث عَاعبُ السِبْن سُلَةُ عَن مَا لَكِ عَن لَا لِإِنَادِعِينَ الأغرَج عَزَّ إِيهِ بَرَدُ وَضَي اللهُ عَنْدَ أَنَّ رَسُولُ السِصِلِ اللهُ عليه وَكُم عَالَ لابَشِي احْنُ لَهُ فِي عَيْلُ وَاحِلَةٍ لَعِيْفُهُ اوْلِينْعِيلْهُمَا جُرِيعًا وَالْحِلْةِ لَعِيْفُوا الْ برغ مُعَالِلْمِيْرَى حَتَى مُنَاعِبُونِ مِنْ مُنْ عَنَ مَالِكِ عَنَ الْمِيْرِ الزنّادِعُز الأعرَج عَن إِيفُورِينَهُ أَنَّ رَسُولُ السِصِل السُعلِيهِ وسَافًالُ اِدَا ٱسْعَلَ حُدُكُوفِلِيَهُ لَا بِالْمِينِ قُادِاتُوعَ فَلَيْهُ أَوْالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لْ النعل واحرفه النزع كالمت فيالان في المن المرائي في الأ

1917

وَاحِدًا وَاسِعًا حُدُنُنَا حَجَاجُ بُنِ مِنْ إِلْ مُنَاهَمًا مُعَنَ قَبَادُهُ مُنَا السُن رضى إله عنه أن نعكل النبي والسعليد وكم كأن لهافيًا الارحديني عِنْ أَنَاعَبُولُ إِلَا أَعْدِيمَى وَظُمَّانَ قَالَ حَرْجُ الِينَا اشْنُ وَاللَّهِ بعلين أمنافيا لأن فعال فاب البنايي من بعل النبي السعلم الفَيْوَ الْحُرْبِيرَا فِي مُنْ الْحُدُونِ عُرَاحُ فَالْ حَدِّ بَيْ عَنْ إِنْ الْمِينَ عَزْعُونِ بِي الْمِحْيِقَةُ عَزْالِيهِ قَالَ ايْتَ النبي صلاله عليه وسكر وهو في خمر أبن في الله الحذ وَضُوَّ النَّهُ صِلِ السَّعليمِ وسَلَّمُ والنَّالْيُ يُنَّدِوْونَ الْوَضُوُّ فَمَرَّ اصَّابُ مِنْهُ عَبُامْتُ بِهِ وَمَرُكُونِ إِن مِن مُنْ الْحَدِ مِن الْمِرْصَاحِم حُدَثا أنوالمان الناسعة على الزهري خري الني مالك وفاك اللَّبْ حِدَيْنِي بُونْ عَنِي إِن بُهَا إِن قَالَ أَخْرِينَ امْنَ وْمَالِكِ وْجُ السَّاعِينَةُ فَالَ أَرْسَلَ لِينْ فِي إِلَهُ عليهِ وسَمُ الْالْانْصَارِ فَجَمَعُهُمْ وَفِيَّةٍ مَهُورًا مِنْ الْجَالُوسِ عَلَى الْجُلُوسِ عَلَى الْجُلُوسِ عَلَى الْجُلُوسِ وَعُنْ الْحَدِينَ مُحَدِّدً الن إيكر لنا المعترع عن السوع وسعيد بن إي سعيد عن السكة بن عبد الرَّحم عن عابية دُرضي الله عنها أنَّ الني السَّعليه وسكم

كان يَخْيَرُ حُصِيرًا بِاللَّهِ لِفَيْضِ لِي مِسْطَهُ بِإِلْهَا رِفَعِ لِسْطِيهِ فِعُ النَّاسَ بَنُوبُونَ إِلَىٰ لِسَجِ السَّعلِيهِ وسَا مِنْ صَلَّوْن بِصَلَادِ حِنَى كُرُّوْ افْأُفِلَ فَقَالَ بِالْفِيَا النَّا نُوحُنْ وَإِنَّ الْأَعَالِ مَا نَظِيقُونَ فَإِنَّ السَّلَا بَيْلِ حبي كَالْواوان احْدَالْمُعَالِ الْكِسِمَادُامُ وَإِن فَلَ مَالْ الْمُرَّوْمِ الدَّفِ وَفَاكِ اللبِيْ حَدَيْنِ الْمُنْ الْمُنْ عُزِ الْمِنْ وَمِ أَبِن مُجْرَبُهُ أَنَّ اللَّهُ مُحْرَبً قَالَ لَهُ بِالْبَيِّ الْمُلْمِنِينَ الْمُلْعِنِي أَنَّ النبي فِي اللّ عليه وسَلْمَ قَرِيتُ عَلِيهِ أُفِينَةُ فَهُو بِفُسِرُ كَا فَأَدْهُ بِينَا اليهِ فِذَهِ مِنَا فُوحَدُمُ الْنَبْيِ وَالسَّعليهِ وَيَعَلَّمُ فَمَرْلِهِ فَقَالَ إِنَّا لِبَيِّ لَا مُ إِلَّا لِنِي صراسه عليه وسَلْ فَاعْظَمْتُ ذُلِكَ فَقُلْتُ ادْعُوالكُ رَسُولُ السِصلِي الساعليد وسَل فقال باني الم ريج ارف عون في حري وعليد فبالمرت ديباج مْرَرُّرْ بالدَعْبِ فِقَالَ يَالْحَرْمَ فَمَاكَ مُنْ الْكُ فَاعْطُاهُ إِيَّاهُ كان خوانع الذهب حسك تكادم شاسعة فالشعبة شااسعت بْنِ سُلِّمَ قَالَ مُعِنْ مُعُويَةً بَنْ سُؤِيدِ بِي فَقُرْنِ فَأَلَ مُعِنَ الْمِرْ أَانْزَعَانِهِ رضي الساعة مُنابِعِول نَعَانَا النبي إلس عليه وسَمْعَ سَبِع فَي عَنْ خَامَ الذهب أوَّفال حُلْفَة الذهب وعن الحرروالاستنرن والدبياج والمِيرة

الخدوا والفترى وأبيئة الفضة وامرفا بسيع بعيادة المربص وابتاع الحنابز ونشيب العاطير وزد السكلم واجابة الكاع وابرارالمفتهم ونضر المظلوم حسن تخفي محذب شارشاعن دُناسفية عزفنادة عن النص النوع بشريز فيلاع في المفريرة وض الساعة في النبي صلى على وسلم الديمة عرضا فوالدهب وفال عنر واناسعت عرفيًا دَة مِمْ للنَصْ مِمْ يَسْرُ النِفَافَ مَنْ الْمِعْ الْمِنْ الْمِعْ الْمُعْلَمْ حَدَّى الْمُعْلِمُ الْمُ السِفَالُ حَدِثْنِ نَاجِعُ عَنْ عَبُوالسِ رَضِي السَّعَنْ أَنَ رَسُولُ السِّصاالسَّعِلِمُ وسَرِّ الْغَنْ خَارِمُ الْمِنْ وَجِعَلْ فَضَمَّ مِمَا اللَّهِ فَالْغَنْ النَّاسَ فرني والحكة خارمًا مرور في ادوم كان الفضة حُدِّ اللهُ المُوسِينَ المُوسِينَ المُؤالِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهِ عمر وضي الساعة كالتاركول السوسالة عليه وسلم أنح يخطاعا من ذهب اوفضه وحعك ضم ممايل عفه ونفنز فيه محال رسول اس فأتختن الناش يطله فلما وأهلو فنواتح تتوما ويج وفال لاألبسة ابدًا المُوالْخُذُ خَامِنًا مِنْ فَصْرِهِ فَالْخِذَ الْيَالْمِ خَوَالِهُمُ الْفُوضُةِ قَالَ الْ عَمْرُ فَلْدِينَ الحام بعدالنبي السعليدوسك أنوكر فرغش فرغش حبي ففرس

عَمْرَةِ بِيرِاؤِيْسِ بَابِ حُدَّثُنَا عَبُدُ السِ بْسُدَادُ عَنْ مُاللِ عَزعبُ السِينِ دِبِنَا إِرعَزْعبُ السِينِ عُمْ رضي السُنْعَنُهُ اقَالَ كان رسُول السِصل السُعليه وكم بليس خابرًا بن فضيَّة فنيانَ وقالَ كالبئه ابكافئك النائح والبهم حتري يحبى بزيجر إناالتي عَن يُولْمَ عَنِ الْبِرِهُ الْبِ قَالَ حَدَّ عَن اللَّهِ وَمُن عَن اللَّهِ وَمَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ دَائِينِ بِدِرسُولِ السِمِ السَّعليم وسَلَحابَ البَوْرِقِ بِعِمَا واحِرًا الفرات الناكر أصطنعوا الحوانيم من وين ولبنوها فطرح وسول الس صلحان عليه وسلم خاند فطرح النائي خوابيتهم فابعد إبراهيم برسعب ورَثَارُدُوسُونِ عِنْ الرَّفِيْزِي وَقَالَ ابْن سْنَافِرِعُنَ الزَّفْرِي ذِي حَلَيْنًا من دُرِق بَائِ فَصِرْلَكَ الْوَحْثَ مُنْاعِنُدَانَ انَابِرْبِدُ بْنُ زُرِيم أَنَا حَبِينَ قَالَ شِيلُ اسْ هُ لِلْتَخْنُ النَّ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم خَامِنًا وَالْ احْزُلْكِلَةُ صَلَاةُ العِشَاءِ إلى شَكِرِ الليل فَوَافَنْكَ عِلِنَا بِحِب فَكَانِيْ النظرُ إلى وسَيصِ خَامِنهِ قَالَ إِنَّ النَّا مَ فَكَ صَلَّوا ونَا مُواو إِنَّكُمْ لَنْ يَوْالُوافِ صِلَافِ مَا انْظُرْمُنُوهَا حَسَى مَنَا ابِعَنْ أَفَا مُعَبِّرٌ فَالْسُمِعِت خبدًا نجدِن عَزَاسُ لَ البين الله عليه وسَم كان حَالَ المنظمة

وكان فضه مده وقال بجنى بن البوب حد بني خمين مم انسًاعن الني الشيط الشعليدو من المنافق المنافق المنافقة عَنْ السِنْ سَنَلَةَ مِنَاعَلِي العَزِيرِ فِي أَنِي حَادِمِ عَنَ إِبَدِ أَنْهُ سُعَ مَ اللَّهِ فَلْ حَانِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَ وَعَلَانَ جِنْ الْمُكَالُّ نَفْسِي فَفَاكِنَ طُولِلانِظُرُوصُونِ فَلَ الْحَالَ بَفَاعُ الْخُوالُ وَحُلْ دُوجِيهُ إِن لرُيكُ إلى بِهَا حَاجَدُ قَالَ عِنْدُ لَ مِنْ يَضْمِنْ فَيَ أَفَالُ لِأَفَالُ انظُوْدُهُ نُهُريَجَ فَعَالُ والسِ إِن وَجَدُت سَنَا فَالْ أَوْفَ فَالْتَمْ وَلَوْخَامَنًا مِنْ حكيدة فن من المرجم فال لاواله ولاخارًا من حكيد إذار مِاعْلِيدِرَةِ الْمُعَالَ اصْدِفَ الزّارِي فَعَالَ النِّي السَّعليد وعُم الزّادُكُ إن لَهُ مَنْ وَلَمْ يَكُن عَلَيْكُ مِنْ عَنْ وَإِن لَبُونَتُم لِمَكُنْ عَلَيْهَا مِنْ فَيْنَ صَعَى الرَّا فَالْمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ فَقَالُ مُلْمِعَكُ مِنْ الْفِيرُ أَن قَالَ مُؤَرَّةُ كَذَا وَكُوا لِينُورِعَدُ دَمَاقًالُ قُدُ مَلِكُ مُا عِمَامِعَكُ مِنَ الْعِنُوانِ وَإِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُ حَدِّثُنَّا عندالأعلى فابزيدن فريع تناسعين عزفتادة وعن ابن رمالك لَنْ بَيْ إِسْ صَالِ السَّعَلِيهِ وَسَا الْأَوْاذُ الْرَيْفِ الْيُرْفِ الْمُنْ الْمُحَامِ

فَفِيلَ لَهُ الْمُولَا بُقِبَلُونَ كُلَّا الْإَعلِيهِ خَاتُونُ فَاتَّخَذَ النَّ والسَّعَلِيهِ مِمْ خَامَابِ فِضَيْدٍ نَفْشُهُ مَحِلُ رِسُولِ السِفَكَافِي فِيسِمِ الْحُلِيمَ فإصبع الني عليه وسكر أوف كفيه حدث محد بن سلام الاعتد السِين عُبُرِ عَنْ عِنْ السِعَ فَالْجِعْ عِنْ الْجِعْلَ وَعَلَى الْفَاعَلَمُ الْفَالَ الْحَنْدُ دَبِولِ السِّصَالِ السَّعَلِيْدِ مِنْ الْمُتَّارِينَ وَوَ وَكَانَ فِي بِلِي الْمُكَانَ بَعِيْد وَيُرِ أَنِكُمْ فَالْ عَلَى وَيَجِرَعُمُ كَالَ بَعِدُ فِي بِعِنْ خَرَا فَالْ عَلَى بَعِدُ فِي فَعَ اللهِ في برادنين عَشْد الحق رمَنُول السِكاني الخارِم الحيام المناسف حُكُفُنا ابُومَعَ إِنَّاعِنُ الْوَادِنِ مُنَاعِبُدُ الْعِيرِينُ صَهُبَبِعِينَ الس صح الساعدة الصنع النوص إلى على وسكم خابمًا فقال إنا الحكن ناحًا مِنَا ونَعَتْنَا وَمِو يَعْشَا فَلَا يَغْنَى عَلَيْهِ احْدُ قَالَ فَإِنْ لِارْيُ بَرِيفَهُ فِي خَصِ مُلِدُ الْعَامِ الْجَنْمَ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ السَّن الْمِنْ اللَّهُ السَّن اللَّهِ ال بوال اعتل الركاب وعن فرحت كالديم ف الجانان فناسعة عن فتادة عن السرع يلك ومن الله عنه فال كأاراد الني صالف عليون ا ان يكبُ إِلَا لَهُم فِيلَ لَهُ الْفُولَ يُقِدُّ أُواكِّا بَكُ الْحُدُومُ فَا فَالْحَدَّى خَارِثًا بِن فَضِهِ وَنُقَلُهُ كُورِ وَلَا السِّفَكُ النَّا انظرُ إِلَى بَاضِهِ فِي إِلَهِ

عَائِفَ مَنْ حَعَلَ فَصَّ الْخَانِمَ فِي يُطِّرِ كُفِيهِ حُدَّنَا مُوئِي بن بمعيل سُنا جوير المعطافية التعم كالسرحد فأذ النا النبي صلى عليه وسَلَمُ اصطنع خاننا برده ب ومجنع ل فصد في كلز لعبه إذا لنبيت فاصطنه النائ حذابم من دهب فرق النتر في كالسر وأثني عليه فقاك إن كن أصْطَنعُنه وابِّي لا المِنهُ فَبُنَّ فَ فِي الْمَالُ حَوَّا بِهُمْ قَالَ فِوِينٌ وَلَا احْدِدُ وَلِهُ الْمُعَالَى وَيُرِعَ الْمُعَى مَا الْمُحْلِلِ الْمُحْلِلِ الْمُحْلِلِ اللَّهِ عَلَا اللَّ عَلِهِ وَسُلَّمُ لَا يَنْفُشُّعُ إِنْ فَيْنَ خَامِرِهِ حَسَّمُ النَّاسِدُ وَانَا حَادُعَنَ عِبْدِ الْعَبْدِيزِ بِن صُهُبِ عَوْاسُ بِرِكَالِكِ وضِ السَّعَنْدُ أَنَّ رَسُولُ السِّ طالس عليه وسَمُ أَنْ فَالْمُ الْمِنْ فَالْمُ الْمِنْ فَاللَّهُ وَنَقَشُ فِيهِ مَحَدُّ رَوُل اللهِ وقال إين اتحذت خابمًا بن ورفي ونفنت فيد محد رسول السوف ال سُعُشُّ احِدُ عَلِيَقَتِّهِ مِا قِلْ اللهِ عَلَيْخِمُ لَيُعَثَّرُ الْحَالَةُ الْكُلْكُمُ تعريف الخدي الأساري فال حدث الدعن عَلَمْهُ عَلَى إِبِهِ لَيُ كَالِمُ مُ كَلِّمًا عَنِهُ الْكِالْعَظِيلُ كَنِ لَا وَكَالَ تَفْنُ لِلْغَانِ وَلَانَ الْمُعْرِي مُنْ مُنْ وَرَسُول عَلَيْ والسِيَعِرُ وَالْدِيلِ عَنْ مُثَالِلْ نَصَارِي فَالَحَدُ مِنْ الْمِحْ ثَمَّا الْمُعَالَى وَالْمُ النَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّالِ



صلى على وسُمْ الله وفي المن المن المعالى وفي المن المنظمة المن المنظمة كَانَعْمَ نَجُلْمُ عِلَى يُرِّادِيرِ قَالَ فَالْحُرَّحِ الْفَالْمُ فِعَالَى بِوسَفَطَ قَالَ فَأَخْلُفْنَا تَلَتَ مَا إِلَامِ مَ مُعْنَ فَنْزَحْ فَلْمُ خِلْ مَا إِلَى الْفَانَعِر لِلْتِسَارِدُانَ كَا عَالِينَ حَالِمُ ذَهِبٍ حُدَّنَا الْوَعَامِمِ الْمَا أَنْ جزيم الاله والنافي المنظمة الماديم المنافية المنافية العيدم الني السعليوم وكافضا في الخطبة وزاد وهاعن ابن جَزِيح فا زُالْتِ الْمُنْ الْمُنْ مِن الْفَخْ والْمُؤْلِيمُ فِي وَبِ اللَّهِ فَ الفلادة البخاب للنابغي فلادة برطيب وُلْكِ حُدَّدُ مُنَا مِحَدُنْ عُرُّعَ فَالْمُعَادُهُ عَزْعُرِي بِظَالِبَ عَنْ سعيد بن خبرعزان عُمانِي مِي الدُعنَهُمَا فَالْحَرَةِ الني عِلْ السّ عليدوك أبيم فيبر فضرى كالتكين لمضرف ل ولاعد فراف النساه فَامَهُ وَإِلَّا لَهُ فَفِي قَلِهُ الْمُؤْمَنُ وَيَجْرِضَ وَجُدُومَ وَجُعِلْهُ الْبِ التبعارة الفكليد حبد فا البخن فاراهم أناعبك فالمسام بن فروة عرّاب عن المناف المناف الله عنها فالت ملك قلادة الأرثال المناف الم فَعَنَ النِّي إِلسَّ علم وسَر فِي لَم اللَّه فَكُنْ الصلاة وكبينوا

عَلَى وَضُودِ ولم بَجِبُ وامّاً فَضَلُّوا وهُوعِلِع بُروضُودِ فذَكُرُوا ذُلكِ للنبي صلى الله على وسرا كَا مُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِونَ الْمُرْعِ وَادَالْ مُرْعِ عَنْ الْمُؤْلِمُ عُنْ ابدء عُ عَامِينَهُ آسْمُ الْآنَ مِنْ اسْمَا فَالْ الْمِ الْفَرْطِ لِلْنِسَاوَ فَالْ الن عَنَامِلَ فَيَ النَّ فِي النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَمُ إِلَّهُ مَنْ وَوَ فَرَالُهُمْ مَنْ وَيَ الى لذانس وخاد فه حدة كا حالم في الى تكاشف فالك اخْرِين عَدِيْ قَالَ مِنْ سَعِينًا عَنَ إِنْ عِبَالِي عَالَى عَالَى الْحَالَ الْعَالَى الْحَالَ الْعَالَى الْعَ النبي طاله عليه وسكم صلى مع العبد العبد المنظم المرافقة بعدَمَا عُوابِّ المنِيَّا وَمعَهُ بِلَال فَامْ هُو الصَّدَقِية فَعَلَىٰ الْمُوْلُ أَهُ للغ فرط الأبي السي السي المنظ المنظ المنظم ا بن إلاهم الخطل المعنى والمؤلف المنافق والمنافق و الإلى بالأعلى فالم ين خير عن المعلى المعلى المنعقل المالك منع رسول السرسل الساعلة وساء في سون من أسور المليدية فالمعيرة فالطرف الفقال بن لكو ثلثًا وع المستن على عقام الحسن بنظر مُنْ يَعِينُ وَمُنْقِبِهِ الْمِعَلَمِ وَعَالَى النَّيْ عِلَى السَّعَادُ وَسِكُمْ بَرِيهِ عَلَى اللَّهِ من المنظمة المنافعة ا

مَنْ يَجِيدُهُ فَالْ الْبُوصُرِيرَةُ فَمَا كَانَ احَدُّ احْبُ الْبُ مِنْ الْحَبُ الْبُوصُ مِنْ عَلِي بعد مُنافًا لُ رَسُولُ السِصلِ السَّعِلْبِهِ وسُمُ مِنافًا لَ مَا فِي الْتَشَبِّ بِرَبِالْبِكَا إِللْتُنْفِيلُ إِنْ فِالرَّجَالِ جُدِّنَا لِحُنْ الْسُارِ شَاعْنَدُرُفِنَا شَعِبُهُ عَنِ عَبَادَةً عَنِ عِبْرِينَةً عَنِ إِنْ عَبَابِرِفَاكُ لَعَنَ رسول اسماس عليه وسلم المنتب كن الرجال بالبيار والنبية مِرُ الْمِعَادِ بِالْرِجُالِ نَا بِعَنْ عَنْ وَانَا سُعِنَةً كَا فِي الْمِحْدِينَ الْمُعْدَةِ وَانَا سُعِنَةً كَا فِي النبي بالنا إلى المون حك تكامعا ذبن فضالة تناهينان عُزيجني عُن عُرَبُهُ عُن إِن عِن إِن قَالَ لَعَن الني الني عليه والم المختنين كالركال والمتحالات بؤالعتا وقال اخرجوهم بن يبويكم فال فاحزج النبي بالساعليه وسكم فلأنا واخرج عنسر فَلاَنَاحَ عَنَا مَالِكُ ثِنَا مِعِيلٌ ثِنَا زُهِبُرُ نِنَاهِ شَامِنُ عِنْ وَهُ انْ عَرْونُه احْرَقُ انْ زَيْبُ أَبِنَد إِلَى لَكُمَّا خَرُنَّهُ انَّ الْمُعَلَّمُهُ اخْرِنْهُما أَنَّ النِّي عِلِيهِ السَّاعِلِمِ وسَلِكَانَ عِندَمُا وِيلْ لِينِ مُخَنَّكُ فَقَالَ لِعِبُولِ السِّرِ لَ إِنْ الْمِنْ الْجِلْمُ سَلَمَةُ وَاعِبُدُ السِّرِ الْمِنْ لَكُمْ عَدًا الطَابِفَ وَإِنْ أَذُلُكُ عَلِي يُنَهِ عَبُلاَنَ قَانِهَا نَفْتِلْ مِأْرِيعٍ وَنُونِيَّ أَإِن

فَعَالِيَ النِّي إِلْهُ عليهِ وسَلَّمُ لَايدَ خُلَّنَ هُ وَلَا إِعَلَيْكُنَّ فَأَلَ ابُوْعَبُد السِنْفِبْلْ بِإِذْبُهِ وَتُلْمِنْ مُمَّالِي بَعِينَ البِّعَكِنْ بَطِبُهَا فَهِي تَقْبِلُ لِمِنَ وقولة وتنور بثنان بعي أطراف عن العكن الارتعلانها مخيك بِالْجَنْبُونِ حِنَى لِجَعْتُ وَالِمَا قَالَ بِمُانِ وَلَمْ بَعْنِ الْمُعْلَمِينِهِ وَوَاجِمُ الْخُلُافِ وهودكن لإعالم فالم فالمنابع المل المال المال الماليان وكان عُرِيج بِي خَارِيهُ حَتَى يُظُرُ إِلَى يَاصِ الْحِلْدِورًا خُنْ عَدِين بَعِي مَن الشادب والعنب حسن المكن ف إراهم عن صُغَلَة عن العِ قَالَ المُحَالَا عَزلَكِي عَزلِنِ عَن صَالَهُ عَنْهُما عِزلَانِي النَّالِيهُ عليه وسَلْ قَالَ مِن العِظِين فَصْ لِلنَّارِبِ حُرِينًا عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ فَالَ الرَّهُ رَيْ ثَنَاعِنَ سعُدِين السُبِع لَ الْمُعْرِيرَةُ رِوَا مَا الْفِطْنُ حَسَّلُ وَخَسَّى الْفِطْرَةِ الخيان والاسخاد وتنف لابط وتفاع الاظفار وفض لشارب اس تَقْلِمِ الْأَقْفَارِ حُسَّنَا احْدَيْنَ فِي كَالِمُنَالِعُنَ يْنَالِمُ وَكَالِمُ الْمُنْ فَالْدَ سُمعِتُ حَنظَلَةُ عَنْ عَافِهُ عَن الْعِمْ أَنْ رَسُولَ السِصالِ اللهُ عليهِ وسَامِرُ قَالَ مِنْ الْفِيظِرَة صَلَى الْعَانَةِ وَنَقِلِمُ الْأَطْفَارِ وَفَضِ السَّادِبِ حَبِينَ الْعَالَةِ احتذبن بونس الزاهم بن عرفينا ان بنهاب عن عبد النيب

عَن أَبِهُ وَيَرَةُ سَمِفُ النِي النِي النافِظ اللهُ عليهِ وسَامُ بِعَنُولِ الفِظ فَ خُسْرِ لِجُنَانَ والإستخذاذ وفض النئارب وتفيلغ الأطفار وتنف الإنط حترتنى محدين بهال شابزيدن وربه شافر بن مجدين برعن المعان ابن غرع النصالس على وسَمُ فَال خَالِفُوا الْمُرْكِينُ وَفِرْو اللَّهِي وأحفوا السؤار بدوكان المعجراذاج اواعتر فيضع الجنيدت فَسُلُ اللَّهُ انًا عُبِيدُ السِبْ عُرْعُ فَافِعَ عُنَ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ وَالْ وَسُول السِصِلِ اللهُ عَلِيهِ وسُمُ السَّوارِبُ وَالْقَفُوا اللَّهِ كَالِبُ اللَّهِ كَالِبُ اللَّهِ كَالِبُ اللَّهِ كَالِبُ اللَّهِ كَالْبُ السب حَدْثَ الْعَلِي فِي الْمِي الْمُنْ الْمُعْبِ عَنَ الْمِدْبُ عَنْ فِي الْمِلْ سريز فأل سُألُ السَّا الصَّحَرِينِ الدي في السَّ عليه وسَمُ فَالَ لم يُسْلَخ المشتب الأفليلاء وشاكم فالمختاف فوعرب شاحبًا وبن يوعي ثَابِ قَالَ سُرِينَ النَّرِ عَرْضَابِ الفَي السَّعليم وسَرْفَقَالَ إِنَهُ لم يُلْغُ مَا يَخُونِ لُوسِيْكُ أَنَّ عَنْ شَطَادِهِ وَلِحَيْنِيدِ حَلَّمْ تَعَلَيْ اللَّهُ بْن الْمُعْدِيلُ الْمُوَالِعُ وَعُمْنَ بِعَبِدِ السِّالِي مُوَهِّبِ قَالَ الْرَسَانِي الفلى إلى مسلمة بعدج بن الدوفق أسرابل تلب اصاب برفظ به

منيه شعر من عرالب صلى عليه وسكر وكان إذ الصاب الإبسان عبن اوشي بعث المهامخضية فالملفث في الخلف المؤاث سُعُراب مسرًا حَثَى الْمُوسَى يُن الْمُعْدِلُ شَاللَّمْ عُنْ عُنْدُ وَعِيدِ السِيرَ مُوهُبِ قَالَ دَخُلِّ عَلِي إِلَيْ سَلَمَةُ فَاحْرَجْتُ إِلِمَا الْعَوْرُ الْمِنْ عَلِيكِ اللَّهِ عَلِيمِ وسلم يخضوَّ باوقًالَ لنَا أَنُونُعُ بُم تَنَا نَصَبْرِ بْنَ لِلْمُنْعُبِ عَزِلْ بِن مُوَهِّبِ أَنَّ المُسلَمُنَةُ ارْنَةُ شَعَرُ النَّحِ اللَّهِ عليه وسَلَمُ احْمَرُ بَالِيْ الخضايب حتفينا المنيدني تناسفين تناالزهري عزاب سَلَمَةُ وسُلْمِمَن بِنِسَادِ عَن لِهِ مُرْرَدُهُ فَالْ قَالَ النَّبِصِ إِلسَّ علِيهِ وسَلَّمُ إِنَّ الْبَهُودُ وَالْمُصَارُيُ كَابِصُبْنُونَ فَخَالِفُوهُمْ بِأَفْ الْمُحْدَى الْجُعْدِ حُتَى الْهِمَعِيلُ فَالْحَدَّ شِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمِعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ الرُحْزِعُزُ النِّي بِمُلْكِ الْمُسْجِنَةُ بَعِوْلَ كَانَ رَسُولَ السِّصِلَ اللهُ عليه وسكر لينه والكوبل البابن ولابالفصير ولبروالأتيض الأمن وكلبس عإلادم ولدريا بخترالفطط ولابإلشبط بعثة الفاعلى أيرأ وتعبرسنة فَافَاهُم بِمَكَ فَعَنْ سِنِينَ وَمِالِلُهُ بِنَهُ عَنْ يَسِنِينُ وَتُوفَانُ السُّعَلِيلِ إِسِ سِيْبَوْسَنَةُ ولبسَ فِوَالْبِهِ ولجِيْنِهِ عِيثَرُونَ سَعَرَةٌ بِسَالُحَتْ مُالْمِلْكَ

بن اسمَعِلُ المَرَابِلُ عَن لِهِ المِعْنَ سَمِعْت الْرَابِقُوْلُ مَا وَأَبْ احدًا اخسَن وخِلْةِ حَرَّلُ بِأَلْبُي إِلْسُ عَلِيهِ وَسَلَمُ قَالَ بَعِضَ الْسَعَادِ عَنُ لَإِلَا أَنْ جَنَّهُ نَضِ لِهِ فَرَيْنَا مِنْ مُنْكِيدُ وَالْ أَنُوا الْعَيْنَ سُمِعِنْ لِجُرَانًا عبرم وماحدت بوفط الأصغرك نابق شعبن شعن بالغ شخ الابير حَدَّنَ عَنَاعِبُدُ السِلِينَ فِي شَفَ الْمَالِكُ عَنْ فَافِعَ عَنْ عَبِدِ السِيرِعْتَ وَ ان رسول السم الساعليه وكم قال أرابي الليلة عند الكعبة فرايت رَجُلًا أَدُمُ كَأُحْبُنَ مِنْ التَ وَإِبِرَادُمُ الرِجُالِ لَهُ لِنَهُ كَاحْبُنَ التَ رًا مِزَ اللَّهُمُ فَذَرُجُلُهَا فَهِي تَعْظِرُمَا أَنْتِكِنّا عَلِي خُلْبِنِ لِوعَلِي وَالْفِرْخُلِينِ يَطُون بِالْبَيْبِ مَنَالَ مُزْعِ كَافَقِيكُ السِّيخِ بْنُ مُنْ وَتُولُوا الْمَا بِرَجْلِحَيْد فَظَلْمِ اعْوُرالْعَبِي الْمُتَّى كُلُهُاعِينَةُ طَافِيةٌ فَسَالُتُ وَهِذَا فِي الْسِيخِ الدُجَّالُ حُدُنُا الْبِينُ انَاجَالُ ثِنَاهُمُامْ سَافَتَادُهُ سَاالُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صلى الله عليه وسَلَم كَالُ بَضِرِبُ سُعُونُ مُنكِنهِ حَدَيَّنَا مُوسَى وَالْمِعَلَّ المُنَامُ عَنْ فَنَادَ وَعَنْ الْأُولِ إِنْ بَضِرِبْ شَعَ النبيصِ السُعليه وسَامُنكِيهِ حَدَّى عَنْ وَنَ عِلَى سُلُوهُ فِي أَنْ جُرِيرُفًا لَحِدَّ إِنْ عَنْ فَادَةً قَالَ سَأْنُ انْنَ رَمُالَكِ عَنْ عِلْمُ رِسُولِ الموصلِ الشاعلِيهِ وسَامُ عَقَالَ كَانَ

2413

ينعزر سؤل السوصلى المنه عليدو سُرَر رُجِلًا لِمِهُ بِإِلْسُرِطِ وَلَا الْجُعْدِ بِين اذنيد وعانِقد حَدَّ تُسَامِلِ فَعَاجَرِ يُرْعَزُ فَيَادَةً عَزَانِ وَعَانِقَالُ كَانَ النبي إلى عليدو مل خَنْ البيب لم اونبن متلادكان شغرالنبي صلى على وسَمْ رَجُلُالُاجُعَنْ وَلَاسِظُ حَنْ الْمُوالْنَعْيَ بَنَا جُرِين بِخَادِم عَنْ قَتَادَة عَنْ السِّرِقَالَ كَانَ النَّفِي السَّعليم وسَلَّم ضَعَمَ البدبن الفكمبين حسك الوجوم اربعان والانتك ميثلة وكان ينوالكفين حَدَّى عَرْ وَبْنَ عَلِي الْمُالْوَالْوَ الْمُوالِي فَنَاهَمُ الْمُثَالَّةُ فَا عَزَ النَّي الْمُلَا مَالِكِ اوْعَنْ رُجْلِعَ أَبِعُورَوْةُ قَالَ كَانَ لَلْهُ عِلَى اللهُ على ومُعْلَطَعُهُ الفَّكُ مِينِ حَسَى الرَجْدِ لِمُ ارْبِعِينُ مِنْ الْمُوقَالَ فِي الْمُعَنِّعِ عَنْ الْمُوعِينَ الْمُعَنِي البُركان النفصل الفاعليد وسلمستُ فَي الفي مُنون والكفين وقال الوهلالإفنا فنادة عن السراد حابر عبد السريط الساعليم كان لنع السعلم لم صخوالكفين والفكمبن لتراويع في شمالا حسنة منا المنتقال حُدَّ إِنَّ إِنْ الْمُعَدِيعُ لِي عَمْنِ عَنْ يَجَالِمِينَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمِ فَلَا اللَّهِ فَالْمُعَالِمِ فَالْمُعَالِمِ فَالْمُوالْمُ اللَّهِ فَالْمُعَالِمِ فَالْمُوالْمُولِدُوا للنَّخَالَ فَعَالَ إِنْ مُكُنُونَ مِنْ عَسَيْدِ كَافِرُ فَعَالَ الْمُعَالِيلِ الْمُعَالَى الْمُعَالَ خُلِكُ ولَكِنَهُ فَالْ أَمَّا إِرَافِيْ فَانْظُرُوا الْصَاحِيْمُ وَامْالُونِي فَكُلَّادُمْ

جَعْدُ عَلِيمَ لِاحْرَى خُطُوم لِخِلْبَةِ كُأْتِي انْظُرْ البِدِ إِذَا الْحَدَرُقِ الْوَادِي بُلَتِي كَا بُ الْنَالِيْنِ فِي لَا يُوَالِمُانِ انَاشَعِتُ عِنْ الزَّفُوي قَالَ احْبُرِي سِلْمُ الْ عَبْدِ السِ أَنَّ عِنْدَ السِرَ عَلَى قَالَ مُعْنَى عُمْرَ بَقُول مَن ظُفُ وَلَكِ إِن وَلَا تُنبُّ وَالْمِ الْمُلْمِينِ وَكَانَ الْعُمْرِ بِعُولِ لِعَدّ وُأُنْ وَيُولُ السِصِلِ السَّعِلِيهِ وسَلِمُلْتِنَا حُقَاءَ حَيَّانَ فِي مُوسَ وَاعْدَ ن الما الماعد السوافا بونش عن الزوري عن المعنى المعنى المعنى الما والما الما المونش عن الروري عن المعنى الم مُعِنْ دَسُولُ السِصِلِ السُعلَةِ وسَمُ الْمُلْتِدُ الْفُولُ لَتِكَ الْفُولِكِينَا البيك لأسر مكن الله المنك الن المحك والبعث لك والملك لاشر مك الك لابدد علي ولا الكليان حيث أيمين فالحديث للايون الم المنعب اس عمر عن عصفة دوج الني الشعليه وسط فالنه فل برسول اسماشان النابر حكوابغي والخول بترم غريك فالرابي لِنَّهُ وَلَا إِلَى الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا بنعلب السعن الرعباب فال كال النفي باله عليه وسم يخب موافقة الموال لِخُابِ صَالَم نَوْسُ فِي مِنْ فَي وَكَانَ الْعَلَالِكِيّابِ بِسُرِدُنُ الْعَادِفَةِ

وكان المنزكؤن بَعْرُقُون رُوْمَهُمْ مسَدَلَ النبي الشعليدوكم نأصِبَنهُ نَعْرَضَ بَعِنْ حَدَّيْنَا ابْوَالْولِيدِ وعَبِنَ اسْبِيْ رَجَالٍ قَالْانْنَاشِعِينَ عَنِي المنكوعن إنوافيم عن الأكود عزعاب وأنكان كالناك الطراب وببطلطب في عَادِوْ النَّ عليه وسَمْ وَمُومَحُرُمُ قَالَ عَبُداسِ فِي عُرِفَ النَّبِي صلاله على وسر كالم الدواب حدث شاعلى في عَبُدِاسِ نَمَا الْفَصْلُ رُعَبُقِتُ أَمَا فَشَبَمُ أَمَا الْفُوسِيْرِ وحدثنَا فَنْيَبُنْ نَمَا فَشَيْمُ عُنَّ إِن بِنَرِعَ نعبد برج بَبرع وابع المعالم والك بف لبلة عن كم بوتة بني الحادث خالبي وكان رسول السرسوالة أيموسكم عنده إفاليلنها قَالَ فَقَامُ رُسُول السِصِوالسُ عليهِ وسَلْمَ بَضِيِّ عَ وَاللَّهِ لِ فَقَنْ عَرْبِسَادِهِ فَالَ فَأَخَذُونُ أَبِي فَجَعَلِي عَزِيمِيدِ حُدُثُنَا عَرُو بِزُ مَحْدِ تَنَا فَشَيْمُ انَا ابويشر به كَا وَفَالَ بِذُ الْبِي أَوْرُاسِي بَا إِنْ الْفَنْوَعِ حُدَّى بَيْ محن قال اخبري بخلافال اخبري الزجزيج احبى باعتبن الس فعفي انَ عَمْرَ إِنَافِهِ احْمَرُ عَنْ عَالَ إِن الْمِ مَوْلِع بِماسِ الْخُرْمُ عَلَى الْمَعْ وَلَا مُوتَ رَ يُولُ السِصلِ السَّعلِيهِ وسَلَمَ بِنهُ عَلَى الْفَتْزَعُ قَالَ عُنْسِدُ السِّفْلْتُ لَذِ الْحِيْمِ ومَاالغَرْعُ فَاشَارَلْنَاعِيدُ السِّفَالَ إِذَ الْحِلْوَ الْصِبْحَ وَيُرِكُ هُمُنَا يَشَوُّوهُ مُنَا

وهُ مُنَا فَأَنَّا رُلْنَاعُ مِنْ السِ إِلَى نَاصِمُنِ وَجُابِينَ رَاسِهِ فِيلُ لَعِبْ رِاسِ فالجَارِيَةُ والعَلامُ قَالَ لَا ادرِي مكن افال اصبي قَالَ عَبَيْد السِّوعَاوَدُنْهُ فَقَالَ أَمَّا الفَضَّهُ والفَقَا للَّهُ لَا مُلكُم اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّه براصِبَيْدِ عُعْ وليسَ فِي وَأَسِمِ عَيْنُ وكَن إلك رَبِي وَالسِمِ هذا وَهُ ذَا حَدُثُما سرل بن الماهم شاعب السي المنتي وعبراله بوالس مالك شاعبال بي دينا رعن ابزعم ال رئول اسطاله عليه وكم به عزالق بان تُطْبِيب المراه وَيْحَالِيدُ إِنْ الْمُأْلِحُ مُنْ الْمِنْ الْمُوانِا عَنْدَاسِ الْمَا بجتى أسعيد اناعتدا لرجم الزالفنسم عن البدعن عابيتة فاكت عليك النبي صل الشعليد و كريد أيد أي الخروة وطيَّب في عبي فيكل أن فيض ال الطب والرابئ الخنب خريه المنابعي ويشرثنا بخي الاام شَا البِرَ الْعُنْ أَفِلِ مِنْ عَنْ عَلِم الرَّحْمِي بِالْلَّدُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيتُ مُ فاكت كن الحبّ النبي والفعليه وسَ والخب مَا يُجِنْ حِي الحِدُوسِينَ الطب في أب و لينه واست الدين الانتفاظ حَدَثنا ادمن أبي أبابي شاالي أبدنب عز الزهري عن من بن يخد ال دُخلا الما مِن لمحبرة دارالني الفعليدو كأوالني والشطيد وساكمك كانوالدى

فَقَالَ لُوعَلِينَ اللَّ النَّظُرُ لَطْعَتْ بِمَا فِي عَبْدِكَ إِمَّا حَعِلَ الإِذِن مِنْ فِيلَ الإنضارتاب وخيالخابض وخكاحت ناعبناس بن بوسن المالك عواب شاب عن عروة بن الزيبرعز عابية فاك كن انجل واسى سُولُ السِصِلِ الله عليه وسَلْ وَا فَاحِلِيضَ حَكَ مُنا عَبْدُ السِبْنِ يُوسُفُ اتَّا مُالِكُ عَزْجِ شَامِ عَزْ أَبْدِعَ عَالِينَهُ مِنْ لَمْ عَادِ إِلَا الْمُرْحُدُ مَا الْمُرْحُدُ مَا الْوَالْولِيدِ مُنَاسِعًا وَالْولِيدِ مِنَاسِعِيمًا وَالْولِيدِ مِنَاسِعًا وَالْولِيدِ مِنْ الْعِلْمِيدِ مِنْ فِي الْعِلْمِيدِ مِنْ الْعِلْمِيدِي مِنْ فِي الْعِلْمِيدِ مِنْ مِنْ الْعِلْمِيدِ مِنْ فِي الْعِلْمِيدِ مِنْ الْعِلْمِيدِي بن بليم عن أبيد عن من وفي عن البيئة عن البي على عليدو على الله كان نعجبه البئن ما أستطاع بي رخيله ووضوه والسيما بندكن فِلْسِيْلِكُ حُدَّيْنَى عَبْدُ السِبْ كَلِي تِنَافِيفًا أَنَامَعُرْعُ فِالْمُورِي عِنَا بِإِلَا يَبِعَنَ إِيهُ رَبِرَةَ عَلِى لَا يُصِلِ اللهِ عَلَيدِ وسَلْمُ قَالَ قَالَ قَالَ كُلْ عِبْلَ إِن وَمُ لَوْ إِلَّا الصَومَ فَانِدُ إِلَى وَأَنَا الْجْرِي بِوفِكُ لُونْ فِمُ الصَّاعِ الْجُبْ عِنكَ السِرِي عِلْمِتْكِ كَافِلُ مِنْ عِلْمِتْكِ مِنْ الْطِنْدِينَ حَدَّنَا مُوسَى الْمُعْبِ الْمُعْبِ الْمُعْلَمْ عَنْ عُنْ الْمِعْلَا عَلَى الْمُعْدِعُ عَالِمِنَا الْمُعْلَمْ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الل قَالُكُ أَنْ أَطْبِ النِي مِلْ السُوعِلِيدِ وَمَعْلِ عَلِيدُ وَمُعْلِمُ الْمِدِينَ الْمُدِينَ الْمِدِينَ الْمِينَ الْمِدِينَ الْمِدِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِدِينَ الْمُعِلَينِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمِدِينَ الْمِينَ الْمِدِينَ الْمِدِينَ الْمِدِينَ الْمِدِينَ الْمُعِلِينَ الْمِدِينَ الْمِينَ الْمِينَالِينَ الْمِينَ الْمِدِينَ الْمِدِينَ الْمِدِينَ الْ قان كَوْلُونُ الْمِنْ الْمُونِ الْمُونِيُ الْمُونِيُ الْمُونِينِ الْمُونِي الْمُونِينِ الْمُؤَرِّدُهِ بِرَالِي

الأنصاري قَالَ حَذِبِي أَنْ بن عَبد السِعْزَائِر أَنْ كَانَ لاَبُرْدُ الْطِيب وزعكوانش أن النبي صلى علب وسركان لابو والطبب بال الذريرة حكناعمنن أفالهن المعذعن عراب في اخبرب عُرُن نَ عَبُرِ اللَّهِ بِعَنْوَقَة رَجْعَ عُودة والفيسِم نَجْدِيلِ عَزْعالِيثُهُ قَالَتُ طبعة والول السطل عليه والمراكب والرائق في في الواع العل والإحرام ابسان المقليان الخبرح مد عاعمن الاحرام عَرْسَصُورِعُزْ إِرَاهِمِمُ عَلْفَتَهُ عُزْعَبِ السِلعَرَ السُلطَ الوَاشِمُ إِن وَالمُستَوسُمُ ال والمنتمضات والمنفية إن المغيرات خلق المومالي لا العزاية لعن النبي إلف عليه وسَم وُمو وَي كِتُابِ السومُ الناكو الرسول فَي وه باب الوضل الشَّعِ حُدَيْنَا المُعِلْ الْحَدِيْنِ الْكُونِ الْمُعِلِينَا الْمُعِلْ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَا الْمُ عَنْ حَبْدِهِ وَعِبْدِ الْرَحْمِنُ وَعُوفِ الْذَرْمُعَ نَعُونَةً بِرَاكِي مُقَيِّنَ عَامَ جَ وهوعُالِ النبروهو بَهُولُ وسَنَاوُلُ فَصَنَّةُ مِن الْعَبِرِكَانَ بِيدِ حَرِي أَبْنَ عُكُا كُوسَمِ فُ رَسُولُ السِصِ السَّاعَلِيهِ وسَكَمِ بَهِ عَنْ طِيهِ ويَفَوْلُ إِنَا هلكَ بَنُوااسِرًا لِحِينَ الْخُذَه رِمْ سِيَّا وُهُودُ فَالَ ابْنَ إِبِ شَبْهُ مُنَا بُونْنَى بن مخير سَافَلَخُ عَنْ رَبِدِ بِالْمُ عَنْ عِطَاءِ بِرِيبَادِعَلَ فِي مَنْ عَزَالَتِي

Eine

صلى السُ عليه وسَلَ قَالَ لَعَنَ السُّ الوَاصِلَةُ وَالسَّنَوْصِلَةُ وَالْوَاشِمُ مُ وَالْسُنَوْمِ حُتَى نَمَا الْعُهِنَ عُرِي عُرِي مِن فَالْكُ سَمُون الْحَسَنَ يَنْ سَلِم بن نيّان يُحُرِّفُ عَنْ صَفِيَّةُ مِن صَيْبَةُ عَنْ عَامِقَةُ أَنْ حَارِيَةٌ مِزَ الْأَنْصَارِ نَرُوَّجَتْ وَإِنَّهَا مُرْحَتْ فَمَنْ فَكُونُ عُرُهَا فَأُولُهُ وِالنَّ بِصَالِحِهَا فِيكُ أَلُوا النِّي صلاله عليدوسلم فقال لعزاله الواصلة والمنتوصكة فالعدائ التحق عَزْ إِيَانَ بِصَالِحِ عِنْ لَحْسُرِ عُرْضَفِينَةُ بِنِ شَبِّنَهُ عُرِّعُالِمِنَةُ حُكَّى عِيْ احمد بالطفكام منكاف أراف لمرينا منطور يوعبد الرجه وكتابنوابي عَنْ الْبِيَّا أَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُلْمِ الْمُ ففاكت إِن كَكُن أَبْنِي عُواصًا بَها شَكْوَي فَيْرَيْنَ شَعْرُولُ مِهَا وَذُوجُ السَّخِينَةُ بِهَا أَفَاضُ لِ رَاسُها فَسَتَ رَسُول السِصْلِ السَّعْلِيدِ وسَمْ الوَاصِلَةُ والسُّيُولَةُ حَدِّيْنَا ادَمُ سَاسِّعِنَهُ عَنْ هِنَامِ بِعَالِيَةً عِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللِّلْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ اللّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِن كُرُ فَاكْ لَعَ الْنِيْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْوَاصِلَةُ وَلَلْمُ تُوصِلَةً حَمَّاتُ الحديث فأيال فاعبى السافاعيني السعة فالإعراب عر لرسول الس صلية عليه وسَلم فال لعز المن الواصلة والمستوصِلة والواشِمَة والمستوسِمة فال فافع الوشم في اللَّهِ حَدَيْنًا ادم مَناسُعُ مَنْ مِنَاعَمُ وَبِنْ مُنْ مُعِثْ

سُعِبَد بِزَلِالْسَيْبِ قَالَ فَكِم مُعُونِذُ المَّدِينَةُ احْزِفُنْ مُغِفْرِمَ الْعَنْطُبُ المُ فَاحْرُجَ كُنْةً مِن سُعِرُ فَالْ مَاكُنْ ارْبُلْ حَمَّا جِعْلُهِ كَاعْبُر الْبُهُودِ إِنَّ النِّي صال شعلبدوسم سمّاه الزوري في الواصلة فالشعر كاب المنتمضات والمناف المناف الماج الاجمالا المرادع والماجمة عُلْعَةً فَالْلُعَزَعُ بِي إِسْ إِلَّهُ مِهِ إِنْ مِهِ الْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِدِ الْمُعْتِلِدِ جُلْيَ السِوْقَالَتَ أُمْ بِعِفُولِ مَا عَذَافَالَ عِبْنَ السِومُ إلى العَوْمَ لِعَنَ رَسُول السِصل السُعليروك إُوفِي كِذَاب السِفالتُ والسِلفَ وَأَنْ مَا بَيْنَ اللوحين فاوجد نذفال وإسلين فرأبيد لفن وجد بندوم الفالخ الركول فَكُوهُ وَمُالِمَا لَمُ عَنْمُ قَانَهُ وَا مَا فِي الْمُوسُولِةِ حُدَّتُ مُحَدًّ سَاعِينُ عَزِعُبُدِ إِس عَزْفَافِهِ عِزَابِ عَمْرُفَالُ لِعَزَالِبِي عِلْمُ السَّالِهُ عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواعمة والمستوسمة حسكتنا الحنبدي فاسفين شَاهِمًا اللهُ مِمْ فَاطِمُ إِن الْمَنْ رِنَفُولُ مُعِنْ اسْمَافَاكَ سَالُكِ الْمُرْكَةُ النقط في المنظم وسَم تَعَالَتْ وَسُولَ السِوارُنَ الْجَبْرِ لَصَابَنُ الْحَصْبَةُ فَأَمَّلُ فَ سَعَوْهَا وَإِيْ زُرَّحُ مُنَا أَفَا صِلْ فِيدِ فَقَالَ لِعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةُ وَالْمُوصُولَةُ مُتَّتَى بؤسن بن بوئي سَنا الفصّل في كلبن النّا صحن وجور وبدّ عن فاجع عرفيد

السبن عري كال معن الني على الشعليد وسكرا وفال المني الشعليد وسَمُ لعزَ إليَّ الْوَاشِمَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَمِلْهُ بِعِي لَعَزَ النبي منصور عَنْ إِرَاهِمَ عَنْ عَلْفَتُهُ عَنْ إِين سَعْدِ وِقَالَ لَعَنَ السَّالُو الْمُأْلِ وَالسُّنُو بِمَأْنِ والمنتبطان والنفية إن الميرات خلو المناف العن مراحك رسول است عليدوك ومؤفئ كتاب السياق حَدَّ إِلَى الْمُعْرِينَ الْمُؤْرِدُ وَعَنِ الْمُعْرَعِنَ الْمُعْرِينَ فَالْ قَالَ الْمُؤْرِدُ وَالْ قَالَ ركول السرصالة عليه وكم العبن حق وهي على الواقع حدى تحديث كِيْفَارِثْنَا ابن مُرِي تَنَاسُفْبَنْ قَالَ ذَكَنْ لَعِبُو الْرَحْزِحُوبُ مُنصُورٍ عَنْ إِلا مِهُ عَنْ عَلِفَةُ عَنْ عَبِدِ السِ فَقَالَ مُعِنْ وْمِنْ الْمُ لَجَفُوبُ عَنْ عَبُدِ السِمثَلَ حدب منصور حسن المامن فري ساسلون عزعون والإنحفة عَالَ وَأَنْ الْفِعَالَ إِنَّ الْبُرُصِوا اللَّهِ وَسَمَ لَهِ عَنْ مَنْ الْكُمْ وَمَنْ الْكُلّْبِ وَأَكِلُ لِالْمُوا وَمُوْكِلِهِ وَالْوَاسِمُ وَالْمُسْتُوسِينَ وَالْمُسْتُوسِينَ وَالْمُسْتُوسِينَ حَدُّ اللهِ الْعَبْرِينَ حَرِّبِ النَّاجِرِ وَعَيْ عَادَةُ عَنْ لِإِذَا تَعْمُ عَنْ أَفِي فَرَبُونَا قَالَ إِنْ عَبْرُ بِامْرُأُ وَنَشِوْ وَنَعَامُ فَعَالَ اسْفُنَ كُوْ بِاللَّهِ مَنْ يَهُمُ مِزَ النَّي إِلْسَاعَابِمِ

وسكم في لوسم فعال أبوه ويرزة ففنف فعلف بالمبرل ومنبين اناسم عِنْ قال مُاسْمُعِتُ قَالُ معن النبي النبي والسُّعلِيهِ وسَلَّمْ عِفُوْلُ لاَ نَشِي وَلاَسْتُوبِيْنَ حُكُ الْمُنْ الْمُنْتَى تَنَاعِبُدُ الرَّمِنِ فَيْ الْمُنْتَى تَنَاعِبُدُ الرَّمِنِ فَيْ رَعُنُ الْمُنْتَى عَزْعُلْفَتَهُ عُرْعَكِ إِسْ قَالَ لِعَرَالِهُ الوَاشِمُ إِن وَالْسَنُوشِمُ إِن وَالنَّبُهُ مَا إِن والمتعليات المنزل خلق السركال لاالدن زلعن يولي الموا السُّعَلِيهِ وسَلَ وَهُوَ فِي الْهِ نَعَالَ حَدَّنَا الْمُدُونُنَا مُعِنِي الْسَعِيدِ عَنْ عَبِيدِ السِ أَخْرُفِ وَافِعْ عَزَانِ عَمْرُ قَالَ لَعِوْ الْدِي صِلْ السَّعلِيدِ وَعَمْ الوَاصِلَةُ والمشؤوسلة والمازية والمنوثية بالإسلامة وبرحث فكا ادُمْ قَالَ لَنَا الْوَلِي وَزِيدَ مُرَكِ الْوُمِرِي عَرَّعُهُ مِن السِرِعِيْدِ السِرِيعُ مُنَدِّنَة عَن إِن المعارِع في المعنفة فال قال النوص الماء عليه وسَمَ الاندُخُل النيكا بينًا فِهِ كُلْبُ وَلَانضَا وِيرُوقَالُ اللَّهِ فَ حَدِيْتِي أِن عُن لِي الْمُرْابِ الْحَرْفِ عُبَيْنَ السِيمَةُ ابْرَعِبَا إِسْمُونَ أَبَاطُلُحَةُ شَمُونَ النَّيْ النَّيْ وَاللَّهُ وَلِيهِ مِنْ مُ فِي الْمُعْمِلِينَ وَعُمَا إِلَيْ الْمُعْمِلِينَ وَعَالِمُ الْمُعْمِدِي وَقَالُ الناسفين فناالاعك عن في فال كام سرون ويدوريك وينارون في فرائي إصفين مماي وفال مواعد عبى اسوفال ممون النبي السفالية

وسلط بقول إن المنك الناسعذابًا بوع الفيمة المضورون منا إراهم بن المنهوشا السل عن المعلق عليا السعير السوع والعال عبد السوين عمر اخْرُةُ أَنْ رَبُولُ السِ إِلسَّ عليه وسَلِمَ وَالْ إِنَّ الْذِينَ يَضِنَعُونَ هُ مِنْ المنفذي أيوك بوم الفيم ونفال كفوا خطوا علفظ ماني يَقْضِ الْحُورِدِ مَن مُنَامِعًا وَبْن فِطَ الْمُقَالُ مُنْ الْمِنْ الْمُعْرَبِي عَلَى عَلَى الْمُنْ الْمُعْرَبِي عَلَى عَلَى عِمَانَ إِن حِلْمَانَ عَالِيتَ حَدَّنَتُهُ أَنَّ لَيْنَ عِلَالْسَعْلِمِ وَسَلِمَ الْمُ بنزان يبد شيّا منه بطالب الأنفي من حمل الما ينامند الواحِدِ مُناعِدًا وَفَالَ ثَيَا الور زَعَدُقًا لَ فَطَلَعُهُمُ الْجِهُورَةُ دَارُالِلُكُ مراي علام المضور المن وفعال عرف المنول السوالسعال وكرمول فَعَرَّا لِمُلْمِنُ وَمِبَ خِلْقَ كَلِمْ فَلَجِلُو فَلَجِلُو احْبَدَّ وَلَكِنْ لَفُوا ذِرَةً فَرِدِ عَالِهُ وَ بن ارفعال كرد وحق الخ العظم وفعال كالعاص كرة الشي ملع ت وال رينول السوسال الساعلي لوسكم قال أينه في الحيالية والميس ما وطي والنصاء برحت الناعب المان عبد الموانا النفاق قال معن عبي الرحمة إن العنبهم ومُامِالله بُنْتِه بوسبين الفظيُلُ مِنْدُ قَالَ سَعِتُ إِنِي عَنْوُكَ سُمِعِتْ عَادِينَ دُنَعُوْلُ فَرِمُ وسُولُ السِصِ السُّ عَلَيهِ وسَمَ مِن مَعِ وَفَكْ

سرن بونوام إعلى وولي المائل فلمادا ورول اسطاله عليه وسلم هَنكُ وْقَالُ اسْكُ النَّارِعِ فَالْمَانِعِ فَالْمَانِعِ فَالْفِيمِ الْفِيمِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللّ فالك فجيكناه وساحة الروسياديين حسي كالمنك ديناع في السرين كَاوْدُعُرُ مِسْلِمُ عَنْ أَسِمِ عَزِعَامِينَةَ فَالْتَ فَيْ مُ النَّبِي إِلَيْ عَلَيْدُوسِكُمْ مِنْ يَهُمْ فِعَلَقْتُ دُرْنُو كَاجِيْدِ مُنَاسِلُ فَالْمُ بِنُ لِآنُ وَعُدْفَرَعِنَهُ وَكُنْتُ أَعْتُولُولُ وَالنَّهُ صِوالسَّعِلِيهِ وسَكُم زَّلَ نَاءِ واحدٍ والسَّفَى فَيْ كُرِي الفعود على الضور حسنة الحائج أن بهال شاجور به عن الم عَ الفَيْرِعَ عَامِلُهُ وَصَى اللهُ عَنَمَ القَالَسُنَ مِنْ أَفَةً فِيهَا مَضَاوِمُ وَقَالُمُ النبي السيط الساعليه وساكم الباب فلم بد خلف فقلت انون إلى سرم الدين قَالُ مُنَا هُنِوِ النَّرُخُةُ فُلْتَ لِيَجُلِمَ عَلَيْهُ وَتُؤْمِّدُ هَا قَالَ إِنَّ أَصَّابُ هُنِهِ الصوريْغِيدُ أُونَ بوم الفِيمَزِهُ يُقَالَ لَمُ وَاحْتُوامَا خَلَفَتْمُ وَاتَ اللَّابِكُذَ لا تَنْ خُلْ يَبْنَا فِيهِ الصُورُ حَتَى ثَنَا فَتُهِينُهُ فَنَالِبُ عَنْ يَجْرِعَ بِسْرِيرَ سَعِيدٍ عن بريخالدعن ليطلكة صاحب ديول السصل الشاعليروسكم الندة فال إن رو كالسوط الفاعلية وكم قال إن اللَّالِيدُ لانكُولُ بيتًا ويد صُورَةٌ قالَ دُرُو نَهُ الشَّنكِي رَبْ فَعُدْ نَاهُ فَادِ اعْلَى الدِسْرُونِدِ صُورَةً

فَقَلْتُ لِعِبُهِ السِرَجِ مُمُونَةَ زُوحِ النَّحِطِ السَّعلِيهُ وسَلَّمُ الْمُ يَخْبِرُنَا زَيْدِ عَزِ الْمِنُورِ عَلَمُ الْأُولِ فَقَالَ عَبِينَ السَّالمِ سَنَعَهُ حِبُرِ فَالْ اللَّارُفْنَا في بؤب وقال لبنوهب احرب عرف الأحدث المرتب المراب عرف المراب المرب المرب عرف المرب عرب المرب عد المرب ع حَدُنُهُ وَيُكِي حِدُنُهُ الْوَطَّلْحُتُهُ عِنَ الْمَحْصِلَ اللهُ عَلِيهِ وَكُوا فَكُ كراهيذ الصلاة الضاور حيق تتاعران ونشرؤننا عَبْنَ الوَادِبُ نَنَاعَبُ الْمَرْيِنِ ضَهُ مِنْ النَّيْنِ صَيْلًا عَنْ قَالَ كان فرام لعايشة سرت بو خاب بينها فعال كها المنى الساعليه وسكرابيطي فالذلائوال مضاويرة تغرض ليا وضلاوبات لانتخاللاكة بثافيد ضورة حنات الجني سلس حكاتف ووب حريق عرف المعالي على المرع والمدال وعلى التحطان عليه وتكم حريل والتعليد حتى المنتث على النبي الشعلا ووسا فخرج النبي الشعليه وسلم فلوز ف فسكا البدماوجة فَعَالَ لَهُ إِنَا لاَنْ خُلْ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً ولا كُلْ عَالِي اللهُ وَلَا كُلْ عَالِي اللهِ وَالْمُلْكُ عَالِمُ اللهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلا قُلْلُ مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْلُ اللَّهُ وَلا قُلْلُ اللَّهُ وَلا قُلْلُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلا قُلْلُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلا قُلْكُ لِللَّهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي قُلْلُ لِنَا لِمُنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا مُلْكُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال بدخل بناويد بالورة حني تكاعبن البرن سلمة عن ماللاعق نَافِعُ عِزَالِعَسِمِ رَجُرِ عَزَعَالِمِيَّ وَصِ اللَّهِ عِنَا الْفَا أَخْرُنُهُ الْمَا أَسْنَرُتْ

مُرْفَدَّ فِهُ إِنصَادِ بُوفَكُما رَاهُ السول السول الشعلية وسَمَ فَأُم عَلِي لِبَابِ فَلْمِينُ خُلْ فَعُرَفَتْ فِي وَجُهِمِ الكُرَاهِيَّةُ وَقُالَتْ بِرَسُولَ السِ انَوْبِ الْبِا السوالي رسوله ماذا أذبن ففال مانال هن المن فَه فقالب أشرنها لتِعَنَّى عَلَيْهُ وَنُولِتُ مَا فَقَالَ رَسُول السِّصل الله عليه وسَرَّ إِزَّاضَابَ منوالصُورَيْعَنَ بُون بوم الفِيْمَ وَنْفَالْ لَفُو احْبُوامَا خَلْفَ وْقَالَ إِنَّ الْبُنِّ الْبُرِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ ا لَعَوْلَ لِمُصْوِرِ بِحَدِيقًا لِي خَلِيْ الْمُنْ حِدَيْنِي عَنْدُرْ ثَنَا اللَّهِ مُعْرَبُ عُونِ بِنَ إِيجْ فَذَعُنَ إِلَيْهِ أَنْهُ آسُنَّى عَلَمْنَا حَجَّأَمًا فَعَالَ إِنَّ الدِي صلِي عليه وسُمْ يَهُعُ وَيَ إِن ومِنْ الْكُلِهِ وكُبِ اللَّهِ ولَوْ آجُلُ الرئاد أوكله والواشئة والمستوشئة والمفتوركاب مزضور ووورة كُلِفَ بِومَ الْعِيْمَ الْرُيْفَةُ فِهَا الْرُوحُ ولَهُمْ بِنَاجٍ حَدَّثَنَاعَيَّالُ بْن الولب تناعبذ الأعلى المعبث تمون النص وزالن بخوت فَنَادَةُ فَالْكُنْكُ عِنْدَابِرِعُمَا بِسِ وَهُوبِ لُورَهُ وَلَابِذٌ كُلُ النَّي إِن الْمِنْ عَلِيهِ وسَاحِنِي مُنْإِلَ فَقَالَ مُعِنْ مُحَدًّا صِلْ الله عليه وسَالْمَ بِفُولَ مَن وَرَفُورَةً فِي الْدُنْبُ اكْلِقَ بِوَمَ الْفِيمِ الْنُ مُنْفَحَ فِي الرّوحَ ولَدِينَ فِي عَالَمُ

الإرْوَافِ عُلَاكُ الْجَوْحَ بَنَا فَرُيِّنُهُ النَّ سَجِيرِ فَالُ ثَنَا الْوَصَفُوانَ عَن يُولُسُ إِنْ يَكُولُ عِنْ الْمِن الْمُلْفِي عَنْ الْمِنْ اللَّهِ عَنْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رسول اسم والعن عليد و الدكاعل حارع الخاب عليد فطبعة فركبة واردون المناكنة وراه ما بسب الألامن المال المراد حديثا سُنَةُ وَقَالُ مِنْ الْمِنْ وَرُبِعِ مُنَاخِلًا وَعَنْ عَلَى الْمِعْلِينَ فَيَ السعنها فالكافر م النبي على الناه عليه وسالم ككالم الفيك المنظمة الما المنظمة المنافية عيد الطلب يخل واجتل بن عربها والإخراد كا حَيْلِكِنَا مِنِ الْمُأْتِوعِينَ فِي الْمُرْبِينِيةِ وَقَالَ يَعِظْمُ صَاحِبُ الْمُأْتِ احْقِيْضِدِ وللنَّالِةِ الْأَانُ فَأَوْنَ الْمُحْتِينَ فَيْ الْمُولِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْهُ فَالِبْ يَا الْمُن الْمُوبُ قَالَ ذَكِلَ لِلاَسْرُ الشَّل الله عَنْ عَلِيمَ مَعْ فَقَالَ قَالَ ابن عَبَالِمِن الْ يُرْمُولُ السِ صَالَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمُ وَقَدْ صَلَ فَهُمُ مِن لَا يَسِهِ والفنخ خلفنه أوفنخ خلفه والفض كبين كدبوقا بفنوائز والفواخير بالمنس ارداف الخراجلف المخلحة بتامد المخالف عَالَ مِنْ الْمُعَامُ فَالْ نَسُا فَتَا دُنَّهُ قَالَ نَسَا النَّنِي اللَّهِ عَنْ مِعَا إِذِينَ مُلِكِ عَلَى مُعَالِدُ بِي مُلَّاللَّهِ عَلَى مُعَالِدُ بِي مُلِّكِ السُّعَنْهُ فَالْ بَيْنَا أَنَا زَدْبِعُنَا لَنَهُ صِلْ السُّعِلِيهِ وَبُهُ لَاسْتَكِينِ فَيْ فَالْالْحِنْ

الرخل فقال بالمعاذ بزج كل قلت ليتك رسول السوسعى فك نفرسار سَاعَةً فَرْفَالَ عَادِيرَ جَبُلِ فَلْكَ لِيَّاكِيدِ سَوْلَ السِّوسَعَيْ مَلَا مُمَازَ ساعَةُ ثُمْ فَالْ بَامْ عَاذْ بَحَبُلِ قِلْتُ لِيَلُ رَبُّولَ الْمِورِسُعَيْ بِلَّ فَالْهَلْ نُدري احَوْ السِ عَلِي الدِهِ قلت الله ورسُولا اعلَ قالَ حَوْ السِعَلِي الدِهِ انُ تَعَبْدُوْهُ وَلَالِيْرَكُو المِسْنَيُّاعُ سَارُساعَةً مُؤَالُ عِالْمَعَادُ فَلْكَ لَيَّاكِ رسول السروسعد ملك قال ه ل الحدري احق العباد على السراد العكود الدُاوِلُلُمُ وَالْمُؤْلِدُ الْحِيْنِ مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناحِ قَالَ نَسْنَا بِحْنَى رُعْتَادٍ فَالْ ثَنَا سَعْمَ فَالَ احْرُوبِ عَنِي رُا فِلْ فِي الْمُعْلَقِ فَالْ سمع ف انتر بزَمَا لِلْ ِ قَالَ اَفْلِنَامَ رَسُولِ السِصل السُعليه وسَلْم بنْ فِينَر وَإِنَّ لَ إِنْ إِنْ الْمُ لَحْتُهُ وَهُونِينِ رُوبِعُضْ لِيمّاً وَسُولِ السِّصِواللهُ عليه ولم رُدِيفُ رَسُولِ السِصْلِ السَّعِلِيهِ وَسُلَمَ الْذِعَيْنَ فِي النَّاقَةُ فَقَلْتِ المَانَ فَرَاتُ فَقَالُ رَبُولِ السِطِ السَّعِلِيهِ وَمَلِمُ إِنْهَا أَثْكُمُ فَتَتَدَدُ مَا لَرِحَلُ ورَكِ رَسُولَ السوس السعليد وسر أفكر أدكا أورائ المدينة فال آبنون كإينو زغاف ون لرينا خامد وزباب الإسلقا ووضع البخاع الأخي

حَدَّنَا احْرُنْ فُونْ قَالَ نَنَا إِبُواهِ فِي مِنْ سَعُيدِ تَنَا الْوَيْنَ كَالِمُ عَزَعْبًادِ ابن تميم عزع به اندا بخرالنبي الله عليه وسلم مضطععًا في السخيل رُافِعًا إِخِرَى دِخِلِهِ عَلِى لِأَخْرَى بِنِي مِلْ الْخُرُولِيَّةِ مِلْ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ مَا فِي الْمُنْ الْمُولِيَّةُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ حَدِدُ مُنَا ابُوالولِيهِ النَّاسَعِينُ قَالَ الولِينَ بِعُ الْوَالْخِرُ فَالْ الْمُولِينَ مِنْ عَلَيْرًا وَالْخِرُ فَالْ الْمُونِ ابًا عَرُوالِشَيْبَ إِن يُقُولُ الْمُأْمَا صَاحِبُ عَنِهِ الْمِنْ وَالْمُرْسِدِهِ إِلَى دُارِد عبدالسريض السفنة فاكسأن الني طالس عليد وسكم الالعراب الكلونكائي فالالصلان على وقيها قال نفرائ فالكثم برالوالدر قاك المُ الله المُحادِي سَبِ السِّ قَالَ حَدَّ بَيْ الْمِالْدِينَ لَوَالْمِينَ لَوَالْمِينَ لَوَالْمِينَ بالا من احواله المرجسوالفي و دويه المناه المالي المناه المالية جُرِيرُ عَنْ عِلْدَةً بِالْفَعْفَاعِ بِنَ يُنْ مُهُ عَنْ إِلِي دَارْعَهُ عَنْ اللهِ مَا وَحِي الشاعنة وال جاد كالركال ويول السرصل الشعليد واسكا فيقال سرسول السو مِنْ إِنَابِ فِي سُرْجِعًا بَوْقَالُ الْمُلْكَ فَالُ مُنْ الْمُلْكَ فَالُ مُؤْمِنَ الْمُلْكِ فَالُ تُمْ مُنْ ا فَالَ الْمُكَ فَالَ ثُمْ مَن قَالَ إِنُولَ وَعَالَ اللَّهِ مِنْ مُنْ وَجِي اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ

ذَرْعَةُ مِنْكُ بُالْ لِي الْمُعْامِدُ الْمُعْادِدُ الْمُعْرِحُ فَنَامْنَاذَةً عَالَ سُنَا يُحْبَى سُفْبُن وَسُعِنَهُ قَالَا عَلَيْنَ حَوْمَ وَحَذَا الْمُحَدِّرِ فَيْنِ قَالَ انَاسْفَابُنُ عُرْجُيدٍ عَنْ الْعَبَاسِ عَنْ فَيْدِ لَسِبْ عَبْرُ وَرَضِي لَسَ عِبُهُ اقَالَ قَالَ رَجُلُ لِللَّهِ فَي إِلَيْ الْمُعْلِمِ وَسُكُمُ اجْاهِدُ قَالَ لِلْهُمَا وَلَهِ عَلَى مَعْرِفًا لَ عَنِيمًا فِعَلَوْلَى مَا مَعِلَى الْحِلْ وَاللَّهُ الْحِلْ وَاللَّهُ الْحِلْ وَاللَّهُ الْم حُلَّدُ الْمِنْ فَوَلَى فِي الْرَافِي فِي عَرِفَى الْمُولِيةِ عَلَيْهِ مِنْ عَرِفَى الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فِي الْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ لَلْمُؤْفِقِ لَلْمُؤْفِقِ لَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ لَلْمُؤْفِقِ لَلْمُؤْفِقِ لَلْمُؤْفِقِ فِي الْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمِلْقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَلْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْفِقِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمِؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِلِلْمِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِلْمِ فَالْمُؤْلِقِلُ فِلْمُؤْلِقِلِقِلْمِلْمِ فَالْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْل عَبْدِ الرَّمِن عَرِّعْ بِالشِّهِ الْمِنْ الْمُعْلِيدِ وَفِي السَّاعِيْدُ الْمُالْ وَالْمُولْ الْسِ مَ إِلَا الْعَالِمِ وَسُمُ الْكِيْلِ الْكِلْمِ الْتَكَالِمِ الْتَلْمِ الْتِلْمِ الْتَكَالِمِ الْتَكَالِمِ الْتَكَالِمِ الْتَكَالِمِ الْتَكَالِمِ الْتَكَالِمِ الْتَكِيلِمِ الْتَكَالِمِ الْتَكِيلِمِ الْتِلْمِ الْتِلْمِيلِي الْتِلْمِ الْتِلْمِيلِي الْتِلْمِ الْتِلْمِ الْتِيلِيِيِي الْتِلْمِ الْتِلْمِيلِيلِي الْتِلْمِ الْتِلْمِيلِيلِي السروكيف للعز الكخال والهجيم فال طيب الرجال بالرخال بالرعان الرعان الكالم ومَنْ فِي الْمُنْ فِيشِينِ لِمُنْ مُولِدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ا حَدَّثُ الْمِينَا لِإِنْ مَنْ فَوْ مِنَا الْمِمْ لِللَّ فَا إِلْهِمْ مِنْ عَفِيمَ فَالْمَالِ فَالْمِ مُا فِي عَرْ رَحْيَ إِسْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّالِينَ عَلَى السَّاعِلَى وَعَلَى اللَّهِ عَلَى الكفاف عَرِيمًا عُولُ خَلَهُمُ الطَرْفِ الْوَالِيَ عَالِمَ الْحَالِ اللَّهِ الْحَالَ الْعَلَّمُ الْمُطْرُفِ الْوَالْفِي الْمُؤْمِّلُ فَالْعَلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُطْرُفِ الْوَالْفِي الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُطْرُفِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم على فارهم صفي والخبل فأنطبق على فقال يعض ليعض فيظروا اعْمَالُاعِيدَ الْمُوفَالْدِ صَالِحَةً فَاعْوَالسِّيمَا لَعَلْهُ بِمِ رُغِيمَ الْفَالُ احَدَّهُمْ

" Inc

اللفراية كان ليذالكان شَغِان كُيرَانِ وَلِصِبْنَة صِعَارُكَكُ أَرْعَ عَلَيْهِ فَاذِارِدُنْ عَلِيمِ فَكُلُكُ مِزَانَ فِالْمِيَّالَ فِي الْمِيْلُ الْمِيْلُ وَلَدِي وَإِنْ مَانِي يِ النَّجُ رُبِومًا مُنَا ابْنَ حِبَّ لَيْسَبِ فَوَجَدُ نَهُمَا فَكُنَّ فَامَا خَلَبْ كَالَثَ أَحُلْنَ فِيَنْ مِالْخِلْابِ فَعَنْ عِنْدُرُونِهِمَا الرُهُ أَنْ وُقِطْهُمَا مِنوَمِهَا وُأَكُرُهُ أَن أَبِينًا بِالصِبْبُ وَبَلْهُمَا والصِينَ دَينًا مَن وَرَعِينَ فَن يَعْلَمْ يزُلْ دُلِكُ دُلِي وَدَا بِهُوْ حَيْ طُهُ الْعَجَنْرُةُ إِنْ كُنَّ نَعْلُمُ أَنِ فَعَلْتُ دُلِكَ ابِنَعَا وُجِهِلَ قَافَرْجُ لِنَا فَرْجَهُ نِرِي فِهَا السِّمَ عَفَرَ السَّا لَفُو فَرْجَةٌ حِنَّى برون مها استأدقال الناوالفؤائذ كان لي أنتُ عِيراجِهُ كالشَّرِي الجب الرحال المنيمة أفظ لبث إنها مفتمكما فائت حيى أينها مرأية دينا رفسعين حتى عَنْ مِالْنَهُ دِينَا رِفُلُونَيْنَ إِنِهَا فَلَمَا صَدَّت بَنْ حِبَلَهُا فَالْتُ يِنَا عِبْ السِ ٱنَّوْنِ اللَّهُ وَلَا تُعْنَعُ الْحَاتُو إِلَّا فِهِ فَقَيْتَ عِنَهَا اللَّهُ وَفَانِ كُنْ الْعَلَّم إِنَّ فَعَلَكَ ذَلِكُ ٱبْنِغَا وُجِهِلُ فَافَرْجُ لِنَا بِهَا فَقَرْبُ لَمُ وَرُجُنَّهُ وَفَالَكُ الاخرالف والخث استكاخران المجبرالف فألرز فلما فضى علاقاك اعظم خفي فرفت عليه حفه فتركه ورغب عنه فلا ازر مه حنى حُمَّةُ مِنْ مُنْ الْوَرَافِيهَا فَحَالِي فَقَالَ الزَّ الله ولانظلم واعطى حُفِي

فَقَلْ أَدْهُ إِلَى بِلِكَ الْمُفَرِورُاعِمُهَا فَقَالَ أَنَّى اللهُ وَلَا نَفُواْدِ فَعَلَّا فَالْ اِبْ لَا اَهْ زَالْهِ فَيْ نَالِكُ الْبَقْرُ وَرَاعِتُهُ وَالْعَبُهُ وَالْمَا فَالْخُلَقِ فِمَا فَالْخُلَقِ فِي أَفْرُولُ عَلَيْهِ فَالْحَدُ فِمَا فَالْخُلَقِ فِمَا فَالْخُلِقِ فَلِهِ فَالْحُدُولُ عِلَيْهِ فَالْحُدُولُ عِلَيْهِ فَالْحُدُولُ فَيْ فَالْحُدُولُ عَلَيْهِ فَالْحُدُولُ عَلَيْهِ فَالْحُدُولُ عَلَيْهِ فَالْحُدُولُ عَلَيْهِ فَالْحُدُولُ عَلَيْهُ فَالْحُدُولُ فَاللَّهُ فَالْحُدُولُ عَلَيْهِ فَالْحُدُولُ عَلَيْهِ فَالْحُدُولُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ فَالْحُدُولُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ لَلْمُعْلَقِ لَا قَلْمُ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُلْعِلِّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ نَعُكُمُ أَبِي فَعُلْكَ ذَلِكِ أَسْعِا وَجُعِلِكَ فَافْرُجُ مَا يُقِي فِفَرَجُ السَّاعِنَهُ عَلَى فَا عُقُورُ الْوَالِدُينِ مَلَ الْمُأْمِرُ وَالْهُ الْنَعُمُرُ وَعُوالِنِي صراً السَّ عليه وسَا حَد مَ مُن السَّعَالَ بِحَ عَفِي اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَ عَزَيْنَ صَوْرِ عُزِ السِّبِ عَن وَرَّادٍ عَن المَعْمِينَ وَ رَفْعِينَهُ عَن النَّهُ عِلْمُ وَمَا فَالْمَاتُ اسْحَرُمُ عَلَيْكُم عَفُوفَ الْأُنْمُ اب وَمَنْهُ وهَابِ وَوَاذُ البناب وكُرُهُ لِكُم فِنَل وَقَالَ وَكُنْ أَوَ السُوال واجِمَا عَنُه المال حُدَّ مَنَا البَحْق شَاحًا لِنْ الواسطي الدرري عزعم الرحمزين ابكرة عناسد فال فال النصل الساعلية وسُم الدانيَّة في إكر الحَابِر فلنَ اللي سُول السِّفال الديش الد السورعَفُون الوالدين وكان مُنْكِنًا عَبْلُ فَعَالَ الاوفول الزوروس ادنه الزورالاوفؤك لرفرونهادة الزورضاراك بفولها حبي قُلْف لايستك حَكَّنَانِي كُونِ الْوَلِدِن سَاجِنَ بْرْجِعَظِ لِتَاسْعُبُ فَالْحَدَ بْرِعْسِنَاسِ بن أن يكي قال منعين الله بز عالله وضي الله عند قال ذكر ينول السيلى السُ عَلِيهِ وسَلِمَ الجَابِرُ أُوسَبِّنَ وَالْجَابِرِفَقَالَ النِرْكِ والموقَ وَعَالِ المَقِسِ

وَعُفُونُ الْوَالِدُ فَعَالَ لِالْمِينَ لَمُ الْكُرِ الْجَابِرُ فَالْ فَوَلَ الزورادِ فَالسَّهَافُ الزورقال سُعَنْدُواكُرُ ظَي أَنْوقال سَهادُة الزورباب مِلْهِ ٱلوالدَالْمَةُ إِلَى حَتَى مَنْ الْحَمْدِي كَالَ مَنَاسُفِهِ فَيَنَا مِسَامَ بِرُغُرُونَهُ اخْرُولِ فَالْ اخْرُبِي لِمَا إِنْ الْكِي قَالَ الْبِيلِ فَالْ الْبِيلِ فَالْ الْبِيلِ فَالْ الْبِيلِ فَالْمُ عمد النيص الشعليد وسط عناك النيص النه عليد وسط اصلفافال رَبِعَةُ قَالَ ابِرُعُبِعِبَدَ وَأَوْلَ السُنْفَ إِلَى فِيهَا لِأَبِنَهَا كُواسُتُ الذِيلَ لِمُعَانِلُوكُمْ فالماس عاد حلوالم أوافها والماور حدد الاعتى يناالله عَزعُف بِحَر ابن الرائد عَزعُلب السيرعب السائع عَالم الله ين عُالِيلُ خُرُّهُ انَّ ابالمُعَيِّنَ اجْرَةُ انَّ الْمِيدُ فَالْكَعِينَ النبي السفالية وسكم بأشركا بالصلاق والصد والعفاف والصلا وقَالُ اللِّبُ حَدِيثِ عِنَامُ عَنْ عَبْرُكُمُ عُنَّالِمَ أَقَالُتَ فَكُرِيتُ أَبِي فَعَ سركة وعمر فريرو بترض إذا فاهذوا النك والشعليه وسكم الما فالسَّفْنُونَ التي صلى عليه وسَلِ وَقُلْتُ النَّ الْحُدُن الْتَ الْمُ وَمُن الْعُرُدُ ابن بنهاب عن على المربط بعاد الموان التعام المنافئة

اخْرُهُ أَنَّ هِرُوْلُ وَ لَا لِيمِ فَقَالَ بَعِي النِّي لِي اللهُ عليهِ وسَلَمُ الْمُنْ فَاللَّهُ المَاللة والصد قذوالعفاف والمسلد عاف المالي المالية حَكَ تَنَامُوسَى بْزَاسِمُعِبْلْ فَالْ ثَنَاعِبْ لَالْعَبْ لِللَّهِ الْمُعْلِمِينَ الْعَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ دَيْإِرْفَالَ مَعْتَ أَنْ عَرْمُ فَوْلَ وَأَي عَمْنِ خُلَةً مُسَرَّأ بِنَاعُ فَعَالُ رَّيْوَلَ السِ أبنغ هذه والنهابوم الجنع فأذ احتال الوقن فاك المامليس في موريح خَلاَق لَهُ وَالْاحِرُّيُّ فَأَيَّ الْمُحْصِلِ اللهُ عليهِ وسَلَمَ بَالْحُلُلِ فَارْسَلَ الْحُرْبَ مِنَ الْجُلْدِ فَعَالُ لِبُفَ الْمُنْ الْمُلْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم لتلبتها ولكي فبنوما أوتكبوها فأرسل في يطالكاج لذم والهل لذفيل ان نيل ما مسال فحد الحجومة الرجومة منا الوالولية قال سُاسْعَيْدُ فَالَ احْبَرُ فِي أَنْ عَمْرُ فَالْ مُعِنْ مُوسَى وَ طَلْفَهُ عَالِمُ الْعِلْدُ قَالَ فِيلَ رَسُولَ السِ أَحْرِي مِعَلَى يَعِلَى الْمُخْلِقِ الْمُحْتَمِ وَحُدَّى عَلَى الدخن رُبيرِ ثِنَا المُنْرِينَ اللهِ الله أسووب وافره عمل عبراهوالها معافوي باطلقه عراي الوُت الأنفاريّ أن رَجُلُافال برُمُول السِاحْرِي فِي لِيدُحِلْ الجدّ فَقَالَ الفَوْمُ الدُّمَالَةُ فَعَالَ الْبَيْ عِلَيْهِ عَلَيْدِوسَكُمُ ارْبُ مَالَةُ فَقَالُ النَّي

×

معلى المعالم وسَمَ تَعَبَّىٰ إِلَهُ لَانْ لِلْنَالِينِ إِلَى مِنْ اللَّهُ وَنَوْنِ الرَّكُورَةُ ونصُلُ الرَّحِودُ رَهَا قَالَ كَأَنُهُ كَانَ عَلَى لَحِلْنِهِ كَالْمُ الْمُ ٱلْفَاطِعِ حُدِّنَا بَحِنْيُ وْبَكِيرِ عِنَا اللَّهِ فَعَافِظُ عَنْ الْمِرْعَا اللَّهِ فَعَالِمَ الْمُ محدين جنبر ين طع اختر أن جبر بن مطع اختر الدسم النك الله عليد وسكم بفول لابك خل الجنبة فالحظ ما في المسترقيط ل في الرَّزِيْ الْمُعْرِحُ مَن اللَّهِ إِلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللّ حديث العَ عَن عَبِدِ بِلْإِسْعَبِدِ عَنْ الْمِوْنَ وَالْمُعِنْ رَسُولُ السِ صِ السُّعَلِيهِ وسَمْ بَعِنُولَ مِن مَرَّةُ الْنُعِيدَ لِلْهُ فِي رَفِقِهِ وَانْ بَدِينَا لَهُ إِنْ الرُّوهُ فَلْمِلْ مُحْمَّدُ حُدَّنَا اللِّكُ عَنْ عُفِيلُونَ اللِّكُ عَنْ عُفِيلُونَ أبن شهاب كال اخبري انس نزم الله أن رسول السيصر الفي عليدو تمكم قَالَ مَنْ الْحَبُ الْيُعْبَ خَلْدُ فِي رَفِقِهِ وَنَعِنَا لَذِ فِي الْرِهِ فَلْبِصِلْ رَحْبَ فَا مَا يُسْ مِن قَصَلَ مُصَلِّمُاللَّهُ حَدَّثَنَا مِسْنُ مُرْجُونِ فَالْأَمَا عَنْ السَّالَ أَذَا مُعْوِينَةِ بْنِ إِنْ سُن رِدِ قَالَ مُعِنْ عِبْمَ سُعِبَدُ بُن بَسِيارِ بخترف عن أيمن رو وضي المناعز عن البني واله على وسَم فال إنَّ السَّ خَلْنَ الْحَلَقَ حِبِي إِذَا فَرَغُ مِنْ خَلْفِ قَالَتِ الرَّحِوْهِ فَالْفَامُ الْعَالِدِ وَإِلْ

مِزَ الْعَظِيعَةِ قَالَ نَعُمْ الْمَا تُرْضَبِّنَ أَنَّ اصِلُ مَن وصَلُكِ وَأَفْظُهُ مَرْفَطُعِلِ فَاكُنْ بَلِي بَرِبَ قَالَ فَهُ وَلَا كَالَ رَسُول السِّصِلِ اللهُ عليدوسَ فَأَفْرُواْ إن سِنْبَغُ فَهُ لَعُسَمِنُمُ إِنْ تُولِبُنُمُ إِنْ نَفْسِدُ وَالْأَرْضِ وَتُفْعِلِعُوا ارحِامَكُمْ حَدُينَا خَالِهُ وَعَنْ لَهِ مُنَا لَلِمُ فَيَاعَبُوا اللهِ وَينَارِعُونِ المُناطِعُ اللهِ وَينَارِعُونِ المُناطِعُ عَن المنورة عَز النبي الشعليدوسط قال الرجو للجنف والرحمن فَقَالَ السَّاءُ وصَلَاكُ وَصَلَاكُ وَمِنْ اللَّهِ وَيَرْفَطُعُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمُنْ فَطَعَلْ فَطُعْتُ حُتَى تَنَاسِعِينَ بن أيين وشاعلين تريلال اخبر في فعوند فن أبيه تردع عرب ري دومان عزعزوة عزقابيتة عزالتي والسعليدوكم قال الرح فجئة فنز وصلفًا وصَلَنْهُ ومَن فَطْعَها فَطُعِنْهُ مَا إِنْ الْمِرْجِير بتلالماح كم تشاعر بن عماير شامخذ بن حدَّهُ في المعينه عن المعيل بن ايد خالد عن فيد بن ايك خانيم ان عنزو بزاله اصفال سعول البيصلي السُّعليه وسَرَجِهُ ارَّاعبَرِيرِيفُولُ ابْنُ الْ الْوَفْلِان فَالْعَرْدِ فِيْكَابِ مخدين خغف ساط ليسوابا ولياء اعادلتي الفاوص الح المؤسين وادعنت بن عبد الواحد عن بيان عن فيدر عزع من الخاص فال معن الني صلالس علب وسَرُ ولكن فَنُورَجُمُ إِنْهَا بِهُ فَالْمِكُ فَالْمِكُ فَالْمِكُ فَالْمِكُ فَالْمِكُ فَالْمُ عُزالِاً عَنْ والحسن رعم ووفظر عَن بخاهِ مِعَزَّعبُ والسِبْع بُرو قَالَ سُفَيْنِ لَم يَرْقَعْ وَالْأَعْتَ لِإِللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى الله عليه وسَلْ وُرفَعُهُ حسنن وفطر الكالنبي بالشعليدوس فالكبس الواصل الكافي ولكر الواصل الذي إذا وَتَلْمُ عَنْ رَجِنْهُ وَصُلْمًا مَا الْسِيرِينَ وَصُلْمًا مِالْمُ الْمُرْسِدِينَ وَصُلْمًا مُلْمِينًا السرك مرك كرك ابوالمان المسعب عز الزهري قال كخرب عُرَةُ وَالزَيْرِانَ حَبِيمُ مِنْ حَنَّامِ أَحْبُرُ الْفَقَالَ بُرُسُول السِّادَابُ الْوُرُا كن الحَنْ إِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ الْإِدْ وَعَنَافَةً وَصَدَفَيَةٌ مُلْ إِنْ الْحِرْ فَالْحَكِمْ فَالَّ رَسُولَ السِصَلِ الله عليهِ وسَمْ السَّلْكَ عَلِيَا سَلْفَ مِزْحَبُرِ وَفَالَ مُعْرُ وصَالِحُ وابن سُافِرالْحَنَّ وَنَفَالْ ابضًاعَىٰ لِمُ الْمُرابِ الْحُنَّ وَقَالُ الرابِعَيْ الْعَنْ النَّرِزُنَاكُ مُ مُولِنَامٌ عَزَالِيهِ مَا فِيسَالُ عَنْ عَرَافَهُم يَدُهُ عَبِي حَرِيْلُه بِمِ الْوَقِيلُ الْوَمَازِحُ احْتَدُكُم إِلَيْ الله والماعد الوعز خالور الكيدع المدعن المخالوب خالد بن سُعيدِ فاكت أَبُوك وسُول الشِّرِ فالسِّال الله على مع البِّي وعَلِي مَبْرِينَ اصفر فيال رسول السوط الشفليد وسالم ستدسيد فال عبن السفالت وتب

وإلحكنشي حسننه فاكت فك هبت العب بخانوالسوة فرري إي فاك رسول السما الله عليه وسلم دعم الفرفال ومؤل السما الله عليه وسلم ٱبْلِوَا حْلِمِ عُرَابْلِي وَأَخْلِمِي أُبْلِي وَأَخْلِمْ فَأَلِكُ عَبْدَ السِّفْقِينَ حَنِي كَكِنَ الْمُسْتَمِينَ وَمُنْ الْوَلْدِ وَتَفِيلُهِ وَمُعَانَقَيْدَ وَمَا لَكَ عَانِ عَنْ إِنْ الْحَدُ الْنَيْ صَلَّى السُعلِيدِ وسَمَ إِبِرَاهِيمَ فَعَتَّلُا وَشَنَّهُ حُرِينًا مُوسِّى بُن الْمُجِدُلُ مِنَا الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ سَامِيً الارعِرُ وسَالْدُ رَجُلِعَ وَمِ الْبَعَوْضِ فَعَالَمِ مَن الْسَالُدُ وَجُلُعَ وَمِ الْبَعَوْضِ فَعَالَم مِن الْمُرافِل العِرَاوِظُلَ أَنظُرُوالِكُ هِ بَالِيَكُلِيْعِ وَمِ الْعَوْضِ فَدَفَكُ الْوَالِزَالِنِي صلى السي عليد وسكم وسمع ف الدي والف عليد وسكم بعنول فما ربخ ابي مِوَ الدنباحَ ثَى النوالمِ إِن النَّاسْعَيْبُ عَزِ الرَّفِرِي قَالَ صَدِّبْ عِيدُ السِّن ايْ يَكِرُ أَنَّ عُرُونَهُ مِنَ الزُّبِر اخْتَرَهُ أَنَّ عَالِيشَةُ وَوَجَ النِيْ عِلِيدِ وسَمُحدَّثُنَّهُ فَالنَّ جَالِبِي أَمْلُ الْمَعَا ٱبْنَارِنَ لَيْ فَلْمِجْرِعْنِدى عَبَى مُنْزُو واحِدَةٍ فَاعْطُبُهُم فَعُسَمُ الْمِن أَنْفِيهُم عُرُفَاكُ فَخْرَجَتُ فَرَظُ لِنِي صواله عليه وسَلم تَحَدُّ نُنْهُ فَعَالَ مَن يُلِي شَيْء مِنْ فَإِن البَابِ فَاحْسَنَ الهِ يَكُن لَهُ سِتُرَامِزَ الْهَارِحُ حُدَيْنًا الْوَالْوَلِيدِ ثِنَا اللَّهِ فَالْمِعْدِلْلَقِرْي

でい

مَنَاعَمُ وَمِنْ مُلِيمِ سُنَا الرُفِقَادَة وَالحَرَجَ علينَ النبي إلله عليه وسلم وَامُانَدُ بِنُ إِي الْعِنْ الْمِي الْمُعَارِقِ عَلَى الْمُعَارِقُ وَصَعُ وَإِذَا دُفَةً رَفَعُها حكَنْ ابُوالمِإِن النَّعَبُ عِزَ الزَّفِرِيُ الْوَسَلَادَ بنَ عَبُدِ الْحَمِرَانَ ا كامريرة فَالَ فَبْلُ رَسُول السِص السَعليد وسَلم الحسنَ بنَ عَلى وعنده الأفرع ابن حَاسِ النَّهِ مِجَالِتًا فَقَالَ الْأَزُّعُ إِنْ لِعَمَدْ فَاسْ الْولْدِمُ الْولْدِمُ ا فنكف بنهم احتاف كاليد رسول السوصل العالميد وسلم فرفاك مراكا برحم لابركو حتى قتامخي بن بوشف شاسفين عرصنام عزعروة عن عامِيعَة قاكت جَأَ إِعْرِائِي إِلَائْسِي السُعلِيدِ وسَمَ فَقَالَ تَقِيلُوزَ الْصِيبَانُ مَانْفَتِلْمُ وْفَعَالَ النبي إِلْفَ عليهِ وسَلَمُ أُوَامْلِكُ لَكَ إِنْ زُعَ اللهُ مِن قَلِبِكُ الرَّحْنَةُ حُتَّدُنَا ابْنَ أَبِي مِنْهُ وَلِنَا ابْوَعْنَانَ قَالَ صَرَبِي مَنْ بْنَ الْهُ عُزَّ أَبِيهِ عُزِّعْمُ رِلْحُطَابِ رَضِي الْمُعَالَ فَذِمَ عَلِي الْمُعَالِّينِ عَلَى الْمُعَالِّينَ عَلَى السُّعَلِيهِ وسَلِمَ سَبِي ظَا ذِالْمُلْ فَمِنَ السَّبِي عَدِّلُ ثَدُ بِمَالسَّةِ إِذَا وَجَدَت صَبِيَا فِي السَبِي حَدُنَهُ فَالْصَفِينَ فِي وَالْرَضَعَيْدُ فَقَالَ لِنَا الْبَيْصِ السّ عَلِيهِ وَسَلِمَ أَنُووَنَ هِنِ طَارِحَةُ وَلَدُمَا فِي لِنَارِفُلْنَا لَا وَمِي تَعْدِرْعَلِي الْ لَانظُ خُهُ فَعَالَ سَا ارْحُمُ وبِادِهِ مِنْ عَنِي بِولِهِ عَامًا فَالْمَا مُلْ فَالْمَا فَالْمَا

جَعَزُ إِنَّ الْحِمْنَةُ مِلْ يَهُ جُرَاحُتُ تَنَا إنوالبَن لِعَكُوْنَ الْجَالِمُ وَإِن فَالَ انَا شَعِبُ عُو الرَّفْرِي فَالِ الْمَاسِعِينَ فِي السَّيْبُ الْنَّالِمُ المُورِرَةُ فَالْمَعِينَ رُسُولَ السِصِلِ اللهُ عليه وسَمْ بَعُوْلَ حَعَلِ اللهُ الرَحْدَة مِلْ يُحْرِدُ فَالْمِسْلَكِ عنِكُ سِعَدُ ونِسْعِينَ جُزَّا وَلَيْ إِلَا إِلَا الْمِحْذُو الْمِدَا فَرَوْ لِلْكَ الْمُدْرِدِ بن الخولة الن حبى فرقة الفوض حافزها عز ولد ما حسبة النظيمة ال الكانب اعظنو الخذي كالخذي المفان عن مضور على الولايل عَنْ عَبْرة بِن رُجْبِ لَعِنْ عِنْدِ السِّفَالَ قُلْتُ بَرْسُولَ السِاءُ الذَب اعظم فَالُ أَنْ يَخْفِلُ سِونِدُ اومورَ خُلْفَكُ فُلْكُ عُمُ ايْ قَالُ الْ نَقْتُلُ وَلَى لَكَ خُشِيدً انْ يَاكُلُ عَلَى قَالَ ثَمْرًا بِي قَالَ أَنْ ثُرًا بِي حَلِيلًا حَارِكَ فَارْلَ اللهُ تَعَالِكَ تصديق فول لنبي إس علب وسكر والذبن لابد عورم السوالها احر الانداز في الصبي المعلى من المنتينا بختى أسعيد عن هسام فال اخترب إبع عن عابشة أن النبي على عليه وسَرُوصَ صِبْافِي عُرِه بِينَ وَالْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَالَ عَلَيْهِ وَلَيْ عَالِمَا وَقَالْمَ وَالْآن ما وضع الصبي عَالِ الْفِيدَ حُدَّى عَبْدُ السِ رَجْدِينَا عَادِمْ عَا الْمُعْرِينَ مُلْبُمُن يُحَدِّثُ عَن السِمِ قَالَ مُعِن الْمَاتِمَة عِجْدَتْ عَنْ لَكِ عُمْ الْمُدِي نجِدِثُهُ أَبُوعُ مُنَ عَزَالُ المَذَين رَبِي قَالَ كَان رَبُول السِصلِ السَّعلِيه وسَلِ بَا حُذِينَ فَيُعْدِينَ عَلَيْ وَبَعْدِي الحسَلُ الرَعِلَ عَلِي فَكِيرِهِ الْأَحْرَي المُوسَمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ سُلِمُوْ عَزَّا لِي عُمْرَ ظَالَ النَّهُ فَوْفَهُ فِي ظُلِّي مِنْدُ شِيَّ قَالْتُ حَدَّثُ بِهِ كذاوكذا فإاستعدم ليعش فنظرف فوحدند عندي كثوا إجا سمعنه كاف فيزال المانح يكالا الحكة بع عيد ال اسمعبا فالك شا أبوالسامنة عن منام عن المدعن عادين والت ماعز عَلِي مَاعِرِثُ عَلِ حَرِيجَ ذُولَفَدُ مِلكَ فَيْلُ انْ تَرْوَجَى شُلب سِنبِينَ لَالْكُ اسمعُهُ بَن كُرْهَا وَلَقَدُ الْمُنْ رَبُوْ الْيُنْ يُسِرَهَا بِيُتِ فِلْ كُنْهِ مِنْ فَصَيِب وان كان رَسُولِ السِصِل الشيام عليه وسَمَ الذَّنج السَّانَ مُم يُفري وخله بهاكان فَضِرِلُ مَنْ يَعُولُ بَنِيًّا حَدَّنَا عَبُدُاسِ بن عيد الوهاب قال حديث عين العزيز النالي حازم قال حديث ليد كَالُ مُعِنْ الْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ السَّاعِلِيهِ وَمَا إِمَّالُ الْمَاوِكَافِلْ البينع والجئت هكذا وقال باصعر والمستابد والوسط كاف الساع عَلَ الْأَرْسِلَة حَدَّى مَنَا السَّعِيلَ زُعِبُدِ السِّعَالَ حَرَيْنَي مُلاك

عَنْضَفُوانَ بِن لَيْم بُرْفَعُ الْإِللَّهِ صِلِ السَّعِلِيهِ وسَمْ قَالَ السَّاعِ عَلِي الأزملة والمشكين كالمجاهد في سبر السواو كالذي بجوم النهار و بعثوم النبل حَدَثنا المِمْعِيل قَالْ حَدَثِنِي لَكُ عَن فُورِين رَبِي الدِّنْ لِي عَن إيالعنب مؤلى مطبع عن يعورون عز البي الفي عليه وكم مثلا مَالِكُ عَنْ فُرِينَ بِهِ عَنْ ذَالِعَبُ عَنْ لِيهِ هُويَرَةَ فَالْ فَالَالِنَهُ صِلَّى السفليه وسكرالساع على لأزملة والمستكبن كالخباهد وببراس وبشر قَالَ بَشَكُ الْفَعْنِينِ كَالْفَاعِ لَا بِعَثْرُوكَ الصَّامِ لَا بُعْضُونًا إِ ولا بطالبًا بطالبًا بي حَدِّتُ السُدُو فَالَ فَالْمَا مِعِنْ الْهِ فِعَنْ إِيقِلاَءُ عَن المِن مَالِكِ مِن لِحَوْرَتْ قَالَ الْجُنَّا النبَصِوالسَّعِلِيدِ وسَلِ وَيَحْنُ طِبَانُهُ مِنْ فَالِدِيونَ فَالْفَئْ اعْنِلَ عِبِيْنِ مِرْ لَبِلَةٌ فَظَنَ إِنَا السَّنْفَا الْكُهْلِنَاوسَالْنَاعَنَ مَنْ كُنَّا فِي الْهِلْنَافَا خُبْرَنَاهُ وَكَانَ دُفِيقًا دُجِيسًا فَقَالَ الرَّجِعُوا إِلَا صَلِنَكُم فَلَوْهُ وَمَرْ فِهُ وصَلُوا كَالْ الْبَهُ وِيَ اصْلِي فَاذِاحضِن الصلانُ فَلْبُؤدِ وَلَكُمْ احِدُكُمْ ولَبُوْمَكُمْ الْزُكْوحُ تُدُعُا اسمعيلظال حدث والك عرضي مؤلك في يرعز بالصابح المازع زياد

هُ رَوْ أَنْ رَسُولَ السِصِلِ السُعلِيدِ وسَلِ فَالْ بَيْمَا رَجُلْ بَشْرِيطُ وِن المُنتَ عليه العَطَيْنَ فَوَ لَجَنْ بِرَافِرُ لَ فِهَا فَيْرِبُ ثُمْ حَرِبَ فَاذِاكلَّ المِنْ مَا خُلْ لِلرِّي مِنْ لِعَظِيرَ فَعَالَ الرَّحْلُ لِعَدْمُلُخُ مِنَا الكُلْبُ مِنَ العظين الدي فارتلن فيزل الشرك المحقد ع السكذ بعض في الكُلْبُ فَيْنَكُولِهُ لَهُ فَعَفَرُلُهُ قَالُو إِرْسُولُ السِ وَانْ لِنَافِي الْهَاجِ احْرَافِقًا لَ نعم بي فالدات كبر رطبة احر حسن الواليمان قال أنا سعيب عَنْ الْمُعْرِي الْجَرِيْ أَنْوسَلْ قَالَ عَبُوالْرُحْنِ الْأَنْ الْمَاهِنَ عِنْ قَالَ مَنَامُ رسول اسطراس عليه وسكام والكافي وفينا والمخطفال إعرابي وهوفي الملاة المتواجب دمخ ولارتخو معنا احلاقا المتعلق النجل الفعلبدوم فاللاعراد لفن عرب واسعا بوبد رحم السركان الونعيم تناوكوناع وعام قال مرفت فوال معن النعر مرسير بعول قال دسول اسر صلى على وسكانوي المؤنيس ويزاحه ونؤاؤهم ونعاظم كترا لحشد اذاكشتكي وأنفاع له تارحس بالمهر والخبي كابوالوكين كالنوعوالة عزفنادة عزاني رضي النبي النبي الفي عليه وينا فال مّا بين المع عربيا

عَاكُلُ مِنْ الْمِنْ الْمُحَالَ لَهُ صِدَفِقَ حَدَّنَا عَنْ فَحَقِومُنَا الإنكالاعك وكري وين المال من ويوري عال من المالا عك المالية الوصاء بالخاروفول أسنال واعدوااس ولاستركوا وستا الكِ فَوْلِمِ نَعَنَا لاَ فَحُوْرًا حَكَ مَنَا ابِمَعِينُ لَ ثَا يُلِوْمِينًا لَ حَدِيْمِ اللَّهِ عَنْ يَعْنَى رَسَعِيدٍ قَالَ احْرَى ابْوَيْكِي بْ يَخْدِعَنْ عَنْ عَالِمِنْ عَلَى النيصالة عليروسكم قال مازال جزيل فوصين بالخررحي طئف الفائنورية حدثنا محدث المحدث المال تنايز بدن روبه تناعش بن محدِ عَنْ إلى وعِنْ إِن عَمْرَ حَيْ اللهَ عَهُمَا فَالْ قَالْ رَسُولُ السِّصِيلَ السعلب وسلم مازًال جبرين نوصع على المارحي ظنن الماسبوري له المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المولفا مُلكِّا حُدِّدُ العَامِمُ مِنْ عَلَى المَالِي وَيْبِ عَنْ عِيدِعَنَ إِنِي شريح أن النبي السفليد وعلم كال والقولا بولين والسرلا بولمر والسلا بونين فيل وسن سوق السخال الدي لا كالمن خاذة توابقة ما بعد المائة 

وسُنْعِيْ بِنَا بِعَقَ عُزَانِ أَنِي دِنِيْ عِزَالْمَعَنِي عَنَ لِهُ هُو يَرَهُ مان لاتعق زَجَادُه لِحَالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الناسعية هؤالفري عزائيه عز أيه مريرة فألكا كالنبي والشعليم وسَلَم بِقُولُ يُاتِينًا السِّلَانِ لَا يَحْفِرُ رَبُّ حَالِقٌ لِحِادَةً ولُوفِرْ سِرَتًا إِنَّا مَا وَ الْمُورِ اللَّهِ وَالْمُورِ اللَّهِ وَالْمُورِ اللَّهِ وَالْمُورِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فنيبنه بن ميد منا ابوالأخوص عن الدحصين عن الاصالح عن الدهرية فال فال ريول السوصل السعليد وسم من خار يوني عاليه واليوم الأجنر فلك بؤذي حارثه ومزكان بؤنز بالسواليوم الأجر قليكرم صيفة ومزكان بؤمل المجر فلنفل خرا الحجر فلنفل خرا اوليضت ككتناع ذاسن بؤسف شَدَا للبِّ فَالْ حَدَّنْتِي عَلَى لِلْقَرْئُ عَنْ لِي طُوْمِ الْعَدُورِ فَالْ مُعَتْ الْدُنَاءُ وَأَنْصَرَتْ عُنْنَاءُ حِبِنَ ثَكَمُ النَّبِي السَّعْلِيهِ وسَا فَالْ مَنْ كان فؤم البواليوم الأجر فليكر عارة ومركان بؤمن السواليوم الأجر وليكرم صيعة جابرته فكل وما جابرتن وينول اسفال يؤم وليلة والضيّافَة ثَلْنَهُ أَيَامٍ مِنَادَانَ وَرَّأُ دُلِكُ فَهُوصِدَ وَذُعليهِ ومَزَكَانُ فُوْتِنَ بالسوراليوم الأجر طليفال خرااة ليمث كائب

فَنْ الْأَوْلِ حَدْثَ الْجُالِحِ أَنْ مِنْ إِلَى النَّاسْعَنْ الْحَرْقِ لِأَوْعِيلُ إِنْ مِنْ اللَّهِ كَالُهُمْعِن طَلْحُنَهُ عَزَعُ إِينَهُ فَالَتْ فَلْتُ بِرَسُولَ السِالِّ لِحَارُمْ فَالِيا أَجِمُنَا الْهُرِي كُلُ إِلَا قِرْ لِمُنَا مِنْكِ مَالًا مَالْ فَي وَفِ صَدَقَةُ حُدِّنَا عِلَى يُعَبِارِ قَالَ نَنَا ابْوَعَسَانَ قَالَ حَدَّتِي مُحْيَدُ النالكيرع كارو يراس عرالي على النصالة عليه وكم فال كالمؤن صدَةُ حُدِينًا الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَيَ مُنْ الْمُ وَالْحِيْدُ مِنْ فَالْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُولِدُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِدُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِدُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَقُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَقُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّالَّالَّا لَاللَّا لَاللَّهُ اللَّلَّا لَاللَّالَّا لَلَّهُ اللَّا لَالَّالَّ ال قَالْوَافَانُ لُوْجِينَ فَالْ يُعَلِّي دِيهِ فَبِنْفَعُ نَفَنْكُهُ وَيَتَصَدَّن فَالْوَافَانِ لَمْ بُسْنِطِمُ ادُمْ نَفِعُلُ فَالَ فِنْعِبِنْ ذَا الْحَاجِرِهِ اللَّهُونِ قَالُوافَالِ الْعَقْلَ عَالَ عَلَيْأُمْرُوا لِخَيْرِ أُوْقَالَ فِالْمُ وَفِي قَالَ فَابِنَ لُمْ بَفِعَكُ فَالْ فَابْسِلُ الْعِنْ السُّرُ فَانِدُ الْمُصِدَ فَنَهُ مَا فِي الْمُلْمِ وَفَالْ ابْوَهُمُ وَيِونَ عَنَ النَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَمُ الْكُلُّ الْمُلْتِكُ مَدَفَّةُ حُدَّدُ الْمُوالِولِيدِ الناسعينة اخريعم وعرض والمنافية عرع ويت كالمفال وكرالني صلالف عليه وسراك وفعود به الألكار فعود بها فلاكرالنارفة وذبها وَأَشَاحَ بِوَجِهِ وَالْ سَعْدَةَ أَمَّا مَنْ بِنِ فَلَا النَّكُ ثُمَّ قَالَ الفَّوْ النَّارُولُونَ

بشِينَ مَرْةِ قُالِ لُوْجِيْدُ مِكَانَ طَيْنَدُ إِلَا فِي الْفِي وَٱلْأَرْكُلِي حُدِّنَا عِبْدِ العَرْبِرِ رَعِبُدِ السِّنَا لِوَالْمِمْ فِي سَعْدِعَ صَالِح عِزَابِ مِنْ إِعْنَى وَمَ إِلَانَ مُالِثَ مُالِثَ مُالِثَ مُلْ الْمُحْلِلِهِ وَمُلِالْكُ عَلِيدِ وَمُلِالْكُ اللهُ عليدِ ومُسْإِفَاكُ عابِ عَلَيْهُ فَعُمْنَ الْفَطَانَ عَلِيمُ إلْكُولُ وَللَّعِنْ وَاللَّهِ فَالنَّهِ فَعَالَ النَّ وَاللَّهِ فَالنَّا فَعَالَ النَّهُ وَاللَّهِ فَالنَّهِ فَعَالَ النَّهِ فَالنَّا فَعَالَ النَّ فَعَالَ النَّهِ فَالنَّا فَعَالَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالنَّهُ فَعَالَ النَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَالنَّا النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ فَعَالَ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَّا النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ عَلِي النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّالِقُلْمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّالَّةُ النَّالِّقُلْمُ النَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَّالَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّالَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَمْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا لَمْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّلَّ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَ عليد وكم مركا ما مسنة إن الشخب الرفي في الأمر خليد فقل برموك حَيِّلَ الْمُعَالِمُ الْسِنْعُ عِبْدِ الْوَقْ إِنْ تَنِا حَيَّا أَوْلَ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِّي الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلْمِ الْم السُولِينَ الْعُوالِيِّا مَالَ فِي الْمُعْيِينِ فَقَامُوا الْلِيدِ فَقَالَ رَنْوُلَ السِّصِواللَّهُ عليه وسكم لانزر موه تم وعابد إولاق إ وصب عليد كاف تَعَاوُلِ الْوَدِينِ يَعْظُمُ الْمُعْلَمُ الْمُحْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى عَنَ إِنِي إِنْ إِنْ الْمُنْ وَالْ احْتَرِي الْمُلِيدَةُ عَلَى الْمُورِدَةُ عَلَى الْمُوعِيلِ الْمُؤْمِي عُ السيخ الفي عليه وسُم قَالِه المؤرِّ والمؤرِّ والمؤرِّ المؤرِّر في المؤرِّر المؤرِّر في المؤرِّر في المؤرِّر مُسْعَلَى بَى اصَابِعِمُو كَانَ النَّيْ صَالِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ السَّالِحُوا رَكُ اللَّهُ السَّالِحُوا رَكُ اللَّهُ السَّالِحُوا رَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَنُالُ الرَّطَالِ حَاجَدٍ أَفْ لَيُطْلِبُ الْبِوَجِهِ الْفَالْ الْسَعْدُ الْلَوْجَرِوْ الْ

ولبقض الشاخ المنان بيدما شأوان والشرنعالي تَنْفُع مَفَاعَتُ حَسَنَكُم لِلْمُ نَصِيبُ مِنْ الْأَبْدُ قَالَ ابْونُوبَى كِفْلَين أجربن الحكيث وفيل من المناه المناه المناه المناه المناه عن المناه المناه عن المناه الم بُوَيدِعُنْ لِيبُرْدَةَ عَنْ لِيمُومَى عَز النِّي السَّاعِلِيدِوسُمُ اللَّهُ كَازَاذًا انًا والسَّا إلى وصلوب الحاجزة فال الشَّفْعُ وافلتُوجُرُواولِعِمْ لللهُ عَلِينَانِ رَسُولِهِ عَاسَا أَبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فاحتناولاسفيتا حركا حفض وعيرتنا سعنه عن المرامين اللوابل موت منروفا فال فال عبن السوني عروح وحد تنافيه شَاجُونُوعُن الْاعْشِعُ مَعْفَ فَعَن مِسْلَمَ عَن مُرْوِقِ فَالَ دَخْلَنا عَلِي عِلْدِ السرعير حبن عبرم مع معوية الكالكوفة فذكر يول السيال عليه وسُم عَفَالُ لِي كُلْ فَاحِشًا وَلَاسْتَغِينًا وَقَالَ النَّي إِلَى السَّاعلِيةُ عَلَى ان بن خبر كواخسن كم خلفًا حدث محدين كلم شاعبندا لوقاب عَنْ إِذِ عَنْ عَبُوالْهِ رِلْهِ بِللَّهُ عَنْ عَاجِنَهُ أَنَّ الْمُؤْدَانُوْ النَّيْ اللَّهُ عَنْ عَاجِنَهُ أَنَّ المُؤْدَانُوْ النَّيْ اللَّهُ عَنْ عَاجِنَهُ أَنَّ المُؤْدَانُوْ النَّيْ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَاجِنَهُ أَنَّ المُؤْدَانُوْ النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَاجِنَهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا ا المَهُ عليدِ وسَمْ فَفَالُو السَّامُ عَلَيْكُمْ فَفَالَتْ عَالِبَنْ فَ عَلَيْكُم ولَعَنَكُمْ السَّوعَضِبَ اسْ عَلِيكُمْ فَالْ مَهِ لِأَبَاعِ إِبِنَا فَاعْلِبِ الرَّفِي فَإِيَّالْ وَالْعَنْفَ وَالْفَعْ يَرْفَاكِ

S. F. S.

59

اولَهْ نَسْمٌ مَافًا لُوافًا لَ اوَلَمْ تَسْبُعِ مَا قُلْ رَدُونَ عَلِيمٍ فَنِسْتَجَابِ لِحِبْمٌ ولاستخاب فنوف مست الأاصنع قال أخرب ابن دهب ابا أنو عِنْيَ هُوَفُلَحُ إِنْ سُلِمَ عَنْ مِلْالِ بِالسَّامَةُ عَنْ لِمِنْ مِلَاكِ ِ قَالَ لَم كُلِّنَ النين صلى الشعليم وسَم استبابًا وَلَافًا حِنْنَا وَلَا لَعُانًا كَانَ بَعْوَلَ لِأُحِدَنَا عِنْهُ الْعَنْبُةِ مِالْهُ رَبِّ جَبِينَهُ حَلَّمُ لَقَاعِلُ ويَعْمِينُ الْحَدُ رَسَقًا إِ سَارَهُ عِن الْفِيمِ عَن مُحْدِين الْمِنْكُورِ عَزْعُ وَتُهُ عَنْ عَالِينَا مُالْ رُجُلًا أَسَالُونَ عَلَى لِنَبِي إِنْ عَلَى وَمُ عَلَى وَالْمُ فَالَ بِينَ احْوَالْمُ نِينَ وَالْمِينَةِ وَالْمُ الْمُنْ فلما خلس فطلك النبي صلى عليدوس في فيحود والمسكط البو فكت أَنْ لِكُولَ فَاتِ لَهُ عَانِينَهُ بِرَنُولَ السَّحِبَى إِنْ الرَّجُلُّ فَلْ لَالْدَا ولَذَا الْمُوتِطِلْهُ فِي فِي حِهِدُ وَابْدَ عَلَى الْمِدِفَعَالَ رَسُولِ السِطِ السَّعْلِيدِ وكم إعالين من عهد بي قائمًا إلى عَوْ الناس مركة عن السربوم المِفِيَّةُ وَمَن رَكَّ النان لَيْقَا حَرَةً كَابُ الْمُ حَسْلَ لَعَلَىٰ والتخاوسا لأق مرالخل فعال نعابط فالدي النصاب عليدوسا اخود الخود النابور الجودما بكون بي ضال وفال أنوه وللاللغة منع النبي صران عليدوكم فاللاحد أركب إلى مذا الوادع فاسمع بن فولد فرجع

فَعَالَ وَالْبَنْهُ فَامْنَ كَادِمِ الْانْخَلَانِ حَدِينَا عَمْرُونِ عُونِ سَاحَادُ هُوَالِنَ زيدعن فانت عزائير فال كان الني صوالة عليه وسكر المختر النامرواجة النار وأشجع الناس وافق فزع اه لالدينة دان ليلة فأيطك الناس فِيلَ الصورِي فَاسْتَقِيلُهُ النِّي السَّاعِلِيهِ وسَلَّ فَدُسْتُوالْهَاسُ الْالْصَوْبَ وهويفول لن يتراغ الن يراغوا وموعل في الديط لحدة عزي اعليه عَنْ وَعَنْ الْمُ اللَّهُ مَا لَا لَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُخذِن كُيْرِانًا سُفِئن عَلَى إلى لَكُورِفَالُ مَعِن جَارِّا اعْوْلْ مَاسْئُلِ الْنِي وكاله عليه وساع شي فط فقال لاحساد الماعن بن حقيم النالي سُّنَا الْأَعَنْ حِدَثِي يَّفِقُ عَنَ مُرْدِقِ فَالْكُمُّا حَلْوَسًا مَ عَبْدِ اللهِ رَعِيْنِ يحدثنا إذفال لمكر ينول اسطال عليه وسكافا جنتا ولاسعت وَانْهُ كَانَ مُعْوِلُ إِنْ خِيارُكُوا حَالِمَنْ لَمُ الْحَلَّقَا حَدَثَا سَعِينَ لِيَانِي مُنْ وَقِنَا الْوَعْسَانُ حَدِيْقِ أَيُوْجَانِهِ عَنِي مُلْ رَسِعُدِ فَالْحَالِي أَسِرًا وَ الكالني السعلب وكر بردة فقال م للفؤم اندرون ما البردة فَقَالَ الْقُومِ هِي شَمِلَةٌ فَقَالَ مَا هِي شَمِلَةٌ مَنْ وَجُذِفِهَا حَاشِنَهُم فَقَالَتِ برسوك السراكسوك هزوفاخن ها الني الساعليه وسكم نحناجًا إليها

فليها

فَلْمِنَمُ الْمُأْمَاعِلِهِ وَجُلْ إِنْ الْحِجَابِ فَفَالَ بِرَبُولَ السِمَا احْسَرُ مَنِ فَاكْسَنَهُ فقال نعق فلكافام الذي والشاعليه وسلم لامن احجاب فألواما احسن حِبْنِ رَأْيَنَ النَّيْ والنَّ عليهِ وسَلِمَ احْنَ هَا مِحَ الْمَهُ الْمُهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه وفَنْ عَرُفْ الْهُ الْمُسْلُ فَيُهَا فَبَمْ عَمْ فَقَالَ رَجُولَ وَكُرُا حِبْنَ لَبِهِا المنفي السف عليه وسلم لع قال في المحت من الوالمان فاشتب عزالفري فالحديثي خبد وعبوالحر أثن المعربرة فال وال رسول السرصرال عليه وسكر ينقارب الرئدان وينفض العبا وبلفي الشيره وَكُنْ الْمُرْجِ فَالْوُاومَ الْمُرْجُ فَالْ الْقُنْزُ الْفَتْلُ حَدِّثًا مُوْبِي رَاسْعِ لَ سُمُ مُلِمَ مِن مِسْكِينَ قَالَ مُعِف ثَالِمًا بَعُولَ مُنَا النَّ وضِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْحُدُثُ الني الف عليه وسَمُ عَنْسُ سِنِينَ فَاقَالَ إِلْفِ وَلَا إِلَا صَنْ بَاتُ لَيْنَ كُونَ الْمُعَلِّ فِلْ الْمُعْلِي حُنْ مُعَاحِقُصْ وَنَعْرُ مِنَا اللَّهِ مَا وَلِهِ مِنْ وَالْمُلْعِدُ وَالْكُنْ وَوَالْ سَالُكُ عَالِمَا مُا كَانَ عَالِمَا مُا كَانَ المني صلا الفن عليه وسلم بصفح في المله فالت كان في مهنز القله فاذا حض المقذران العالات الصلاة فام الكاصلاة أباب عَمْ وَبِنَ عَلِي مُنَا ابْوَعَامِم عَنِ أَبِرِخَيْجِ اخْرِيهُ وْسَيَ بْرَعْفَيَذُ عَنْ كَافِعِ عَنْ

الي فريرة عن النبي السعلية وكرفال إذا احب السالعين فأدى جِرِيلَ إِنَّ السَّجِبُ فَلا نَافَا جِنْهُ فَجِيهُ حِبر مِلْ فِينَادِي جِرِيلَ إِنَّ السَّاجِبُ فَلا نَافَا جِنْهُ فَجِيهُ حِبر مِلْ فِينَادِي جِرِيلَ إِنَّ اَهْلِ لَسَمَاءِ إِنَّ السَّجِبُ قُلانًا فَاحِبُوهُ فَجُرِبُهُ الْمِلْلَمِ مُ يُوضَعُ لَهُ الفَّبُولُ فِي اللَّهُ ضِيَّا الْمُرْضِيَّا الْمُرْسَالُونُ مِنْ الْعُبِنَّا عُنْ الْمُرْسَالُعُبِنَّا عُنْ الْمُرْسَالُعُبِنَّا عُنْ الْمُرْسَالُعُبِنَّا عُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَتَادَةُ عَنَ النَّرِينِ مَاللِّكِ فَالْ فَالْ النَّ إِلَى اللَّهِ عَلَى وَكُمْ لَا بِعِنْ احْتُ حلادة الإبان حظف المن لالجيدة الأسود حتى أن فعدف في الناد احَبِ البِهِ مِنْ أَنْ تُرْجِعُ إِلَى الْمُفْرِيعِينَ الْمُالْفُونَ اللهُ الْفُرْفُ اللهُ اللهُ الله ورسوله احتاليه متابوافها بإن قول المتراف الكرافيا الذبن السوالاسخرفوم وفوم الاية حكانا على علواسوت سُفَبُنْ عَزْمِسُامِ عَن البِيدِ عَزْعَبُ السِرِي زَنْعَدُ قَالَ بَهِ النَّبِي إِلَيْ عَلِيهِ وسَمْ الْنُ يَضِعُكُ الرَجُلُ مِنَا يُسْرَجُ مِنَ الْأَنْفِسَ وَقَالَ مِرْ بَضِيفِ احْدُلُمْ ٱسْلَ عَضَ الْعَدِلُ وِالْعِنْدِ عُولِعِلَهُ بِعَالِقُهُ اوْفَالَ النَّوْدِي وَوْهَبَتْ وَابُوسُونَةُ عَنْ فِي سُامِ جُلْدُ الْعِبْدِ حَلَيْ الْعَبْدِ حَلَيْ الْعَبْدِ حَلَيْ الْعَبْدِ وَبِذِ النهرون الماعام بن محبوب رب عزايده عز أبع يم قال قال النبي صرا الفن عليه وسكم عبى في دون ابن بوم ما فالواالف ورسول اعلاقال

فإن هذَا بَوْمْ حَرَامٌ افْنَدْ زُونَ إِنَّ بُلِهِ هِ فَإِقَالُوا السَّوْرَسُولُهُ اعْلَمْ فَاكَ بَلْدُ حَرَامُ إِنْ رُونَ إِنْ عَهُم مِنَافًا لُوااسُ ورَسُولُذَاعِكُمْ فَالَ عَهُرْ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ السَّجْرَمُ عَلَيْكُودِمَّا كُوْوَا تُواللُّمُ وَاعْتُراضُكُم كُنْرَمْهُ بِوَسِكُمْ هِذَا إِن الْهُرُكُومِ ذَا فِي لِلْهِ كُومِ ذَا بَا أَنْ مانهي خالتياب واللوز حُلَانَ الْمِنْ وَحَرْبِ بَنَا اللَّهِ عَرْضُورُ فَالْمَعِنَ الْمَالِيَةِ عَرْضُورُ فَالْمَعِن الْمَا وابل يخرد فعزع براس قال قال رسول اسر صال ساعلم وسكر ساب المسط فسوق وقبالذكف فالعدمحد بزجعير عطعته كالبو مُعَرِّ ثِنَاعِبُ لَوَادِثِ عِزَلِ لَا بِنَ عَزَعِبُ السِينِ مِنْ حَدَّ الْحَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُ بَغِرَ إِنَ الْمَا الْأُسُودِ الذُّنِكَ حَدَثَهُ عَنَّ لِيدِ ذَرِ انْدُمْعَ النَّبِي إِلْفُ عَلَيهِ وسطك فأول لابرتبي كظل جُلابالف وفي وللابربيد والكف الاازندان عليه اذام بكن صاحبه كذاك عند المحدث المكن في الله عن مُلِمُ وَفَالُ بِنَاهِلِالُ بِعَلِيَّ عَزَلَ إِنَّالًا لَمْ يَكُنُ رَبُولُ السِّعِلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ دِكُواْحِشًا ولالْعَانَا ولا عَنْ الْمُنْ يَعُولُ عِنْ الْعَيْنَةِ ما لَهُ عَرْبُتُ حَبِينَهُ حَدَّيَنَا مِهُ فِي إِنَهَا عِبْمُ فَيَامِلُ مِنْ الْمِلْ عَلَيْ مِنْ الْمِلْ عَلَيْ عَنِي الْمُلْ عَلَيْ فَي الْمِلْ عَلَيْ فَي الْمِلْ عَلَيْ فَي الْمِلْ عَلَيْ فَي الْمِلْ عَلَيْ فَي الْمُلْ عَلَيْ فَي الْمُلْ عَلَيْ فَي الْمُلْ عَلَيْ فَي اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَّهِ عَلِي عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَّهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَل الإكبرعن أبالم أن فارت بالضع إلى دكان مِزَاضَ إلى الشَّعُون حَدَّثَهُ

اَنَ رَسُولَ السِصِالسَ عليهِ وسَلَمُ فَالْ يَنْ خَلْفَ عَلِي لَهِ عَبْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فهوكافال ولبسرع إلى أدم منذرفيما الايراك ومن فالفسد بني بد الذنباعذب وبوم الفيرة ومزلع فأوسناه وكفيله ومن فان سواسا بمفرضوكة غلوح وتنافئ وخفيط فناابي فناالاعش حدثني عدي رُقَابِ قَالَ مُعِنْ سُلِمَ أَيْ صَرْدٍ رَجُلًا مِنْ الْحَابِ النولِ السعليم وسكر كال أسنت دخالان عنى لنبي السعليد ومكر فعض احدهمُ افافْنَدُ عَضَيْهُ حِنَى أَنْنَعَ وَجُهِهُ وَيَعَدُرُوْعَالُ لِنَهْ عِلَى السّعليم وعَرُانِي لاعْلَمْ فَلِينَةُ لَوْفَالْهَ الذَعِبَ عَنَهُ الَّذِي يَجِيدُ فَانْظَلُقُ الْبِهِ الرَّجِلُ فَاحْرُهُ بِفُولِ النِّي إلسُ عليه وسَارَ قَالَ نَعْوُدُ بالسِّرِ الشَّيْطَالِ فَقَالَ آرى ينائل المعنون فالدفت حبيد تكامسدد تنابس والفضل عَنْ حُيْدٍ قَالَ قَالَ النَّرْحَدَ بَنِي عَنْ الدُّوا أَنْ الصَّادِ رَضَى الله عَنْدُ وَالْحَرَجَ رسُول اسماله على وسَمُ لَيْخِيرُ النَّا مُرِيلُ لِهِ القدرِفَ الدِّي يُجْلُرُنُ المسلمين قَالَ الني الله عليه وكم حرجت الإخركة فالاح فلا وفلان والمارفية وعسران كون خراكم فالمروعا في الناسخ والسابعة والخامسة حتى عاعز بن عفي والله بنا الاعتفاع العرور ووروي

عَنْ لِيدُ رِقَالَ وَأَنْ عَلِيهِ بُردًا وَعَلَى عَلِيهِ بُردًا فَعَلْتَ لُواحَدْتَ مِنَا فلستنه كائ خلة واعطيته نؤيا احرفقال كان بني وبين خل كلام وكائف المة اعجيد فنرت به بهاف كري لي النبي الف عليه و المفاكير اسَابِينَ فَلاَنَا قَلْت نَعَمُّونَا لَا فَرِلْتُ مِزْ إِمِهِ قَلْت نَعَمُّواْلَ إِنَّكُ الْمُرْ فِيك جَامِلِنَهُ فَلْنَ عَلِي بِنَ اعْبَى نِهِ مِنْ كَيْرِ الْسِزَّ فَالَ نَعَرِّ فَوَ الْجُوالْكُمْ جَعَلَمْ المُهُ عُنُ أَبِدِ لِكُم مُنْ جَعَلُ اللهُ الْحَالَةُ عَنَ يُومِ فَلْ فِي الْمِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بَلْمِ وَلَا يُكِلِّونُهُ مِنَ الْعَبُلِ مَا لِغُلِبُهُ فَانِ كُلُّونُهُ مَا لِغِلْبُهُ فَلْبُعِنَّهُ عَلْبِهِ مَا يَجُوزُمِزُ فِي حَرِّ النَّابِرِ بِحَوْدُ وَلَمْ الطُولُ العَضْرُ ومَالَا بُرادُ وِيَهُ لِلرَجْلِ وَعَالَ النبي صِلِ السَّعليهِ وسَرَّمَا بِعَوْلَ ذُوالْبُدِنِ حَكَنْنَا حَفَض بُوعَ وَثَنَا بِرُبِينَ بُرْ إِيرَاهِمُ مَنَا مُحْدُعُ فَلْ إِيدَاهُمُ مَنَا مُحْدُدُ وَفَالً بنا صَلَّالَبُ صِلِالسَّعلِيهِ وسَلِمُ الظُهُ زَلِعَينَ ثُمْ سَكُمْ عُوقامُ الْحَسَبَةِ فِي مُفَدِّم المُعْرِد ووَضَع بِنُ عِلْمُ إِن إِلْفَوْمِ بِوَمُنْ إِنْ الْوَرَكِمُ وَعُرْفَكُم الْ بْجَلِمُ الْهُ وَخُرِجَ مِرْعَانَ النَّارِ فَعَالُوا اقْصُرْبُ الصلاَّةُ وِفِي الْفَوْمِ رَجُلَّكُ أَن الني السناعليه وسَلْمَ يُعُونُهُ ذَا الْبُدَينِ فَقَالَ بَابِي السِّاسْيِينَ الْمُ فَضُنِ الصلاة فِقَالَ لَمُ النَّ وَلِم نَفْضٌ فَالْوا بُلْضِيتَ بُرسُولَ السِّفَاكَ

صدَن دوالبدين فَعَامُ فَصَلَّى رَلْعَنين فَرْسُلُم مُ كَبِّن فَعَيْدُ مِنْلَ عَجُودِ واو الطول فررف راسة وكر فروض من كالجود او أطول فم دف راسة وكن كَابِ الْمِهِ وَفُول السِنْعَالَ وَلَا بِعَنْ بُعَضْكُم بَعِضًا الاندخ وتنامجني النشاؤلية عوالاعش كالمعن بخام كالجدرا عَرْ طَاوُورِ عَنَا إِن عِبَالِين جَيَا الله عَنْهُمَا فَالْمُثَلِّ للنبي الشاعلية ولم عَلَ فَيْ رَفَقالَ الْهُمُ النَّهِ ذَبُال وَمَالِعَ ذَبَالِ فِي لِيرَامًا هَذَا فَكَالَ لِاسْتَهْرُ مِن يُولِهِ وَأَمَّاهِ ذَا فَكَانَ مُنْ عِلَا لَيْمِينَ فَرُدَ عَالِمِيبِ رَكِلِ فَشَقَهِ مِالْنَانِي فعرس على فاواجراوعلى فاواجرًا فرقال لعله ال بجقف عنهما مَلْمُ عِينًا كَالِي الْمُ مِنْ فَوْلِ النَّرِي وَالْمُ عَلَّمُ وَسُمُ حَنِيلًا دُورِ ٱلْأَضْارِحُ مَن مَا فَيُصِّى مُنَاسَفَةً وَعَلَيْهِ الْزِيَادِ عَرَالِي مُلْمَهُ عَن لَيْ اسْبِ السَّاعِدِي فَالَ قَالَ النَّي السَّاعِدِ وَ الْمُنْارِ يُنُوالْخَارِكُا فِي مُنْ الْمُحَدِّ فِي الْمُعْدِلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ حُتَ وَنَا صِدَقَةُ بِلَ لِفَضِرٌ لِثَنَا ابْنِ عَدِيَّةً مِمْعُ إِنَّ النَّكُورِمُعِنْ عُبْرُونَةً يَّ لِانْ بَرِ أَنَّ عَالِيثَ أَخْرُكُ وَ فَالْتِ أَسْنَأُ ذَن رَجْلُ عَلِلْ الْبِي طِلْفَ عليهِ وسَلَم نَقَالَ الْبِدُنُو الْمُرْبِينَ فُوا الْعَشِيرَةُ فَلَا حَلَ الْأَلَالَ لَهُ الْكُلَّمُ فُلْتُ

3741:

بَرْسُولَ السُِّطُكَ الْبَيْ فُلْكُ مُو الْكَثِّ لَوْ الْحَلَامُ قَالَ أَيْ عَالِينَنُهُ إِنَّ سُرَالْكَابِي سنزكذ النامل و ودعد النامل فأفي فيه ماب النبية بنان الْكَابِرِ حَدَّى إِنْ لَامِ انَاعَيْنَ أَنْ عَبِيلُ أَنَاعَيْنَ أَنْ عَبِيلًا الْحَرِي سَفُورِ عَن مُخِلُومِ عَن إِن عَبَالِ مَ فَعَلَ اللهُ عَنْ مَا فَالَ حَرَجُ النَّ صِل اللهُ عليه وَلَمُ مِن يَخِوْجِ بُطِار الْكِرُ بُنِهُ فَسَمُ صَوْتَ إِنسَانَيْن يُعَذَّبُانِ فِي فُورِهَا فَقَالَ وكان الدخريم بيط البيئة فرد عاجر ربية فكرتما بكرتين وتنتر فعك كِرَةُ فِي فِي إِوكِتُرَةً فِي فَرَحِ فَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يَعِنْ عَنْهُمَا مَالْمِيْنِكَ كاب مايكن بالنبية وفوله بقال مُنارِسُنَا بِمَهِ وَبُل الْمِلْمُ مِنْ الْمِنْ وَلَلْمِ وَيَعِبْ وَاحِنْ حَسَّنَا الْوَفَيْمِ مَنَا الْمُفْتِعِينَا الْمُفْتِعِينَا مَصْورِعَ إِبْرَاهِمَ عَنْ صَمَّامٍ قَالَ كُمَا مَعَ صَدِيقَةً فَقِيلَ لَذَالْ رَجُلاً رُفَعَ الخديك إلغ يُمَّرُ فَقَالَ لَهُ حَدْيِفُهُ مَعِنَ النَّحِ إِللَّهُ عَلِيهِ وسَمْ مَعِنَ النَّحِ إِللهُ عليهِ وسَمْ مَعِوْلُ لابن خُولِ لِحَبْنَهُ وَتَأْتُ مَا فِي مِنْ فَالْ السِّنْعَالُولُ جَنْنِهُ إِفْلَا الزورح وتنا احدن فونسطال ساأن الديم علاهم عزايد عَنْ لِيْرِ مِنْ رَضِي السَّاعَةُ عَز النبي السَّعِلْمِ وَمَرْفًالُ مِن لُوْرِ كُدُعُ

قولَ الزوروالعَلَيْهِ وَالْجُهْلُ فَلْبُرَسِ حَاجَةُ انْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَسُرا أَبْدُ عَالَ احْمَدُ الْفَهِينَ خُلِي سَادُهُ مَا إِنْ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الوجية حيد مناعر في حقولنا المعنون النوصار لح عَنْ إِلهِ مُرْبِرُهُ رَضِي لِهِ عَنْ قَالَ قَالَ النَّي إِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع الناس وم الفيد عند الوخون الني بان مولاً بوجه ومؤلاء بوجه كاف من اخترصاحه بمانقال ب حَدُّنَا لَحُدُّن بُوسُفَ ثنَّا سَفَئِن عُزَالِاعْتُ عَيْنَ إِوْابِلِعُ زَابِنَ مستغود فال فشم رئول السرصل الشعلبه وسكم فبنت فقال رجاين الأنضار والسمااراد مخد بعن وجداس فأبث رسؤل السط الف عليه وسلم فأجر فتعكر وجهد وقال رجوالف موى لفذ افرد والكن مِنْ مِنَافَضِينَ بَافِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُأْوَحِ حُنْ مُنَالِخُهُ بنصبًاج سَا المعبل الركوريا فنابر يدنى عبرالس أبينه عَنْ أَدِيْرَدُهُ عَنْ إِيمُوعِي فَالْ يَمْ النَّي إِلَيْ النَّي إِلَيْ عِلَى مُعْ النَّهِ عَلَى مُعْ النَّهِ عَلَى مُعْ النَّي النَّهِ عَلَى مُعْ النَّهُ عَلَى مُعْ النَّهِ عَلَى مُعْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى مُعْ النَّهِ عَلَى مُعْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّ رَجُل وَرُبطِيد فِي المِنْ حَدِفَقالَ الملكم اوقطع مُظ الرجل حدثنا ادَمْ مُنَاسَعِهُ عَنْ خَالِد عَنْ عِبْ الرَّحِينَ فِي لِلْمَ عَنْ عَالَيْهِ أَنْ رُخْلَاذُ لِلْ

54

عندالنص السفيه وسكفأنن عليه ركظ خبرافقال النكص السعليه وسَرُ ويَحِلُ فَطَعْتُ عَنَقَ صَاحِبِكَ بِعَوْلَهُ مِن رَا النّ كَان احْن كُومادِحًا لانحالة فليفتل حرب كذاوكذا إن كان برك فدكذاك وحسب بذالك وَلاَيْزَكَ عِلْ السِّاحَدُ قَالَ وُهِيْتُ عَرِّخَالِهِ وَمَلِكَ مَّا فِي مَنْ الْبِي عَلَى أَجْدِهِ بِمَا بِعَلَى وَفَالَ سَعَنْ مَا مُعِنْ الْبِي عِلَى السَّعِلْدِوسُمُ بَفُولَ لِأُحْرِيَنِ عِلْ الرَّحِلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُنْ اللَّالِحَدِ السَّرِيلِ اللهِ حُ يَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله ان رسول السوم السعليم وكرحين ذكر إلازار مَاذكُوا لا أنوير بر يُول السِواتِ إِذَا دِي يَسْفُط مِنْ احْدِسِ شِقْبُهِ قَالَ ايْكُ لَسْتَ مِهُمُّاكُ فُولِ السِّرِنَعَ إِلَى نَاسَدِا مُرْمِالْمُولِ الْحِسُانِ الْأَيةُ وَقُولِدِ إِمُالْعِبْكُمْ عَلَ انفسك فنانع عليه لنضرته السونزل إفارة المؤعل بإوكاب حِنْ الدُهُ مِنْ النَّاسْفَانُ تَنَاهِ شَامْ بَاعِرْوَهُ عَنَّ البَهِ عَزْعالِينَهُ قَالَتْ مَكَ النِّي إِن عليهِ وسَمْ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ الْذِيالِي اللهُ ولا بُأْنِي فَاكَتْ عَالِيتُنْهُ فَقَالَ لِي ذَاتَ بَكِم مَا عَالِيثُنْهُ إِنَّ السَّافَتَا بِي المرَّسْنَفَيْدُ ببدانابن جُلان فَلُول حَدُفُ اعْبِدُرجِ وَالْكُحْرُعِ بَدُلابِ فَقَالَ

الذي الذي الذي عند دامي أمال الرخل فأل مطبوب بعيني مستعورا فال ومن طبة فال ليدبن اعضم قال وجم قال وجنف طلعه ذكرون عطوك مشافة يخت رغوفة ويبرد روان فجاالني إس عليه وسُرِفَفَالُ هَنِ الْمِبْرَالِينِ أَرْبُهُم كُأْنُ دُوْسُ يَخْلُهُ ادْوْسُوالسِّيَالِمِين وكُانْ مَاهُانْفاعَنُه الجِنَّاءِ فَامْنَ جِ النِّي صِالسُ عليهِ وسَلَّمُ فَاجْزَجُ قَالَتْ عابِئَهُ فَقُلْتُ بِرَسُولُ السِوْبَالَّ يُعَبِّى فَنَالُ الني إِلسُّ عليه وَكُمَ أَمَّا ٱلسُفَقَةُ سَفِانِي وَأَمَّا أَنَا فَاكُرُهُ أَنَّ أَنِيرَ عَلِي لِنَارِ خَرَّا فِالْعَ ولِيُبِينَ بن عَصَمُ رَجُلُ مِن بَيْنَ دُينِ حَلِيفَ لِبُودُمُ اللهِ عُ النَّا أُمْدِ وَالنَّدَانِي وَفُولِ السِّنَا إِنْ مَنْ جَالِمِدِ ا ذَاحَدُ حُدَّنَا بِمْنْ نِي كُيْمِ فَالْ انْاعِنْ العِقَالُ انْامَعْ عَزْعَ زُهُمْ إِم بِنْ مِنْ عَزْ عِنْ إِمِ مِنْ وَوَ عِنْ لِنَيْ إِلَيْ عَلِيهِ وَسَمْ فَالَ إِبَاكُمُ وَالظِّنَّ فَانَّ الْظِّزَّ الْظِّزَّ الْخَرْبُ الْخَدِيثِ ولانجسسوا ولانخسسوا ولانخاس واولانك ابزوا ولانباغ ضواوكونوا عِبَادُ السِاجِ وَأَنَا حُدِينًا الْوَالْمَازِلَ الْعَجْبُ عِنْ الْوَهِرِي فَالْحَدِّ فِي اسُن بَرْمَالِكِ أَنَّ رَسُولَ السِصِلِ السَّعليهِ وسَلِ قَالَ لاسَّاعَضُوا ولَا خَاسَدُ ولانك ابروا وكونواعيا داس إخوانًا ولاجر لي النهجر إخان فووَ ثلي إبام

عالفا الذي المنواكي فيواكنيرا مزالط إن بعض الظن إنر ولا فيسسوا حس تناعبن السوئن نوسف انامالك عن ايل لزنادع الأعرج عن أيده ورزة أنّ رسول السوسوالس عليه وكم عَالَ إِنَّا لَوْوالظرُ فَإِنَّ الظِّرُّ الْكُنْ الْحُدِيثِ وَلَا عَبْسُوا ولَا خَسُوا وَلَاثِنَا جَسُوا ولَا خَاسَدُ وا وَلَا بِنَاعَضُوا ولَانْ أَبْرُوا وَلُونُوا عِبَادَ اس مَا يَكُونِي وَ الْطَرِّحَ يُن السَّعِيدُ فِي عَفْرِنْكَ ا اللِّيْ عُزَعْفَيلِ عِنْ إِنْهَابِ عُزْعُ رُوَّهُ عُزْعَالِيثُ مَاكَ قَالَ النَّهِ عَلِيهِ السُ عليهِ وحَلَمَا اظُنُ إِن فَلا أَا وَفَلا نَا بَعِرْ فَانِ مِنْ جِبِنَا شَبًّا فَالَ اللَّكِ كَانَا رُجُلِينٍ مِزَالْمُنَا فِقَابَ حَكَنَا أَبْنَ كُيْرِينَا اللَّكَ بِهِذَا وَقَالَتُ دخل على الني صراف عليه وسكر بومًا وفاكت باعابِسُنْهُ مَا أَخْنَ فَ لَانَا وَفُلانَا بِعِرَا مِن دِينَا الَّذِي عَنْ عليهِ مَا فِي الْمُعْرِيعُ فَا لَمُ مُن عَلَمُ اللَّهِ مُن عَلَمُ ال نفسر حسن العزيز بن عبر السائنا إبراهنم برُسعيد عز أبرائح بن أباب عن البعن المراعب السوفال معن أباهويرة بعول سمع وروك السوس السعليد وكم بفول كالمني فعافا الاالجامرين وَإِنَّ مِنْ الْحُامِرَةِ أَنْ مُعِلَّا لَرُجُلُ اللَّهِ الْمُلْمَ مُصْفِحُ وَفَدْسَرُهُ السَّعْلَبِ

فيَعَوْلَ بِافْلان عَبِكَ البَارِحَةُ لَذَا وَلَذَا وَفَرْنَاتَ سِنْنُ وَيُودِ بَضِيح بكينف سنراس عنه حكوث استر دنا انوعوانة عرفادة عن صَفُوان أبن مخرِدان رَجُلُا الله المعركية عُرَان مع والله صوالله عليموكم بعول والفوري فقال المواحدكم بن يوحبي كفة عليد فيفول عُرِلْتُ لَذُ الكِدُ الْمَعُولِ تَعَمِّرُ وَيَقُولُ عُرِلْتُ لَذَا وَلَدُ الْمَعْوِلُ الْعُمْرِ وَيَقُولُ عُرِلْتُ لَذَا وَلَدُ الْمُعْوِلُ الْعُمْرِ وَيَقُولُ عُرِلْتُ لَذَا وَلَدُ الْمُعْوِلُ الْعُمْرِ وَيَقُولُ عُرِلْتُ لَذَا وَلَدُ الْمُعْوِلُ الْعُمْرِ وَيَقُولُ عُرِلْتُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل نَعُمْ فَنْفِرْدُهُ ثُمُّ مِغُولُ رَبْهُ إِنْ مَنْ نَى عَلَيْكِ فِي الْدُبْدَاوُ أَنَا أَغْفِرُهُ الْكُ البوم بالسر فالبخاوي فانعظفه سنركز في نفيره عِظْفُهُ وَجُنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَدِّرُ لَيْبِرِانَا سُفَبْنَ الْمُعَبِّدُ بْرِخَالْدِ الْفَيْسِيْعَنّ حارثة إن وقب الخزاجي عز النبي السعليدوسكم فال ألا اخرك بأمل الجند كُلْ عَيمِ مُنصَّعِمِ لُوافَنُم عَلِي السُركُ وَ الْا احْرُكُو مامرالنار كُلْعَيْزِ جَوَّا إِلْمُسْتَكِيرِ وَقَالَ مُحَدِّرُ عِينَى حَدِّنَ الْمُشْرُمُ الْأَحْبُ الْلَهِلِ سَنَا النَّ بِزَمَالِكِ قَالَ إِنْ كَانِ ٱلْأَنْ مِنْ الْمَا الْعِزَلِلْدِ بِنَوْلَنَا خُذْ بِيدِ رسُولِ السِصِلِ السُ عليهِ وسَلَمُ فَنَظَلِ فَي وَحِبُكَ سَالَتُ بَابِ المحرة وفول رسول السوسلوالس عليه وسرا كابخرا في خلاف المخراخاة فُووَ تُلْكِ لَبُالِ حُكَنَ مُنَا ابْوَالْبُارِنَا الْعُرْبِ عُوْف

بن الطهيل ومواكن أجي عابية فروج الهي صالف عليه وسم كُرْبَهُ ان عابشة حُدَّتَ أَنَّ عبد السِّ إِنْ الزَّيْرِ فَالَ فِي بِعِ الْ عَطَاءِ اعْطَنَهُ عالِينَا والسِلنَتْنَ مَن عَابِينَ اولا حَرْنَ عِلْمَ إِنْ فَالْتَ عَابِينَ الْمُؤَالُ مِذَا فَالْوا نعُمِّ فَالْتُ مُوسِعِلَى نَدَرَّانُ لِالْكُلِّمُ مِنْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلُ الْمُعْلِقِيلُ فَالْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِل حبن طال المحرة فقاك لاواس لا اليفة فيه إيلاد الخريف إلى نذوى فليالحال دلك على زالني كالماليتون يخريد وعدالخين بَيْ الْأَبْود بن عبر بَعُوثُ وَهُمَا مِن يَ فَمُ وَقَالَ لَمُمَا السُّدُكُا فِاللَّهِ الأادخلتما يعاعاب كأزه لاج لهاأن تنبؤ فظيعي فافتك السور وعَيْفَ الرَّحِن سُنْمُلِنَ فِارْدِينَهُ مَا حَنِي السَّالَةُ فَاعَلَى السِّلَا السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرُحْمَ السِوبِرَكَا تُمُ الدُّخُ فَالَتْ عَامِينَ الْمُخْلُوافَا لُواكُلْنَافَاكَتْ نعة إذخاواكلكم ولانعلم أن معمالين الزير فلما دخالوادخل الزاير الججاب واعتنى ابيتة وطفئ بناسدهاوب فطفئ المسوروع دارجن بناشدا فاالأشاكل يدوقيان منذو كفولان إزالني الشعلبوكم المج عَنَا فَنْ عَبِلْ مِنْ الْمِحِيرَةَ فَانِدُ لِلْإِنْ الْمِيرِ الْنَصْدَرَا حَاهَ فَوَزَّنَالِ لبال فلم النزواع عابين ومرالن كرة والخريج طَفِقَتْ بُذِكْم فَاندُرُهُ الدُّرُهُ الدُّرُهُ الدُّرُهُ ا

وَبُكِي وَنَفُولُ إِنِّي نَدُرْتُ والنَّدَرْتُ وَالنَّدَرْتُ وَالنَّذِرْتُ وَلِلْمِفَا مَا اللَّهِ مَا حَبَّ كُلِّبَ أَزَالْنِيمِ وَأَعْمُفْتُ فِي فَرْمِا ذَلِكَ البَعِينِ وَيُدَّوكَانَتْ تَذَكُنُ فَذَرَهَا بِعِدَ ذَلِكَ فنبكح يَن كُونُوع إجْ الرَّهُ الْ يَنْ يَنَا عَبْدَ السِيرْ يُؤْمُنِ الْأَمْالَ عَزاز شَهَابِ عَزَانُس زَمَالِكِ أَنَّ رَسُولُ السِصِرِ السَّعلِيهِ وسَلِمَ قَالَ لابناعضوا ولاخاس فاولانك برواوكونواعباد الساخوأنا ولانجيل لسلم أنظم اخاد فوق في أبال حديثا عبد المون يؤسف أَنْ اللَّهِ وَالْمِنْ الْمُعْرِفِ وَعَلَّمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَوِيَ أَنْ رَبُول السِّصِل السَّعلِيهِ وَسَإِ فَالْ لَا بِخُلِلْ مُحْلِلْ فَعُمُوا خَالَ فُوفَ تُلِ لَيَالِ مُلْتَقِينَان فَيْعِرْضُ هَذَا وبُعِرضُ هَذَا وحَبُرُهُمَا الَّذِي بَدُا بالسّلام الحب مَا يَعُورُ مِنَ الْعِبْلِ الْمُعْصَى وَالْ لَعْبُ مِنَ تَحَلَّفَ عَزَالْنَيْ صِلِ السَّعْلِيهِ وسَلَمُ وَلَهِ النَّيْ صِلَّا لَسُعْلِيهِ وسَلَمُ وَلَهُ النَّيْ عِلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَهُ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَهُ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَهُ النَّهُ عِلَيْهِ وَلَهُ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوالنَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْلِيْكُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْلُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُونَا لَلْمُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الْمُعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْلِيلِيلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الل عزكالمِنَاوذَكُرْمْسَين لبلة حَدَّيًا حَدُقالَ الْمَاعَبِينَ عَزْهِمُام بن عُرْوَنَ عَز أَيْدِ عَرْ عَالِيثُنَهُ رَضِي اللهُ عَمَا فَاكْتُ قَالَ رَسُول السِطِ الله عليه وسكراني لأغرف عضبك ورضال فاكت فك وكيف نعيرف دَلِكَ بَرُسُولَ السِّعَالَ إِذَا لَيْنِ راضِيَةً فُلْنِ بَلِي ورَبِّ بَحِيدُ وَاذِا كُنْنِ

سَا خِطَّة عُلِت لَاورَتِ إِبُرَاهِمَ عُلَكَ عُلْتَ عُلْكَ اجُلْسَت الْهَاجِرِ إِلَّا الْمَلْك هَل يَزُونُ وَصَاحِبُ ذُكُ يُوم أُون كِن وَعَشِبًا حَدَثُمُ ايرُاهِمْ بن مُوسَى فَاحِشَامُ عَن مُعَرِّى وَوَالْ الْبُن حَدَّ مِعْفِيدُ قَالَ الْبُرْسِمُ الْبِ فأخبر في عزونه بن الزبرات عابينته ذوج الني الشاعليه وسالماك لم اعْفِلْ لِوَيْ لِلْاوَهُمُ الدِينَ الدِينَ قَلْمُ مُوفِلًا ابْوُمُ الْآيَانُومُ الدِينَ قَلْمُ مُوفِلًا ابْوُمُ اللَّهِ الْيُعَا مِن رسول اسط السعليد وسلطري النهار بكرة وعشية فسناعز خلوش وين أيكر يغوالظهم قال فالله فكارسول اسوم والشفلب وسط في اعْدِ لله المُنْ الْبِينَافِي الله الله الله المُؤكِر مَا جَأْبُو فِي إِن السَّاعُوا اللَّه اسْ عَالَ إِنِ فَدَا فِن لِي إِللَّهُ وَ كُلَّ الْمُرْفِانِ وَالْحَرُوحِ مَا الْمِنْ الْزِيَارُةُ وَمُنَّ فادفومًا فطع عند فو وزار كمان إبا الدُردار في من النصاف عليه وسَلِمُفَاكُوعِينَ حَتَى مَعِدُ بِرَسِلامِ أَمَاعَ بَدُلُوهابِ عَرْخَالِدِ كُنَّاء عزات يسربر عزاض مالك أن رسول اسوسران عليه وسلم ذارًا مُن إِن إلانصَارِ فَطَعِي عِن مُم طعًا مَا فَلمَا ارَادَانَ كُنْ أَسُر بمكار براليك فنضع لذعل سالط فصل علبه ودعاكم باب وَ اللَّهُ وَهُو حَدَّثَ عَنْدَ السِّ بَي عَبِي اللَّهِ مِنْ عَبِي اللَّهِ مِنْ عَبِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

بُعْبَى رُكِ الْبِعْنَ قَالَ قَالَ إِلَى سُلِمْ يُنْ عِبُواسِمَا الْمِسْنَبَرُفْ فَلْ مَا عُلِظَ مِنَ الدِبُاجِ وحَنْ مَن فَالَ مُعْن عِبْ السِبَوْلُ رَائُ عَنْ عَلى جُلِ حُلَةً مِزْلِسْنَبَرِنِ قَانِيَ صَالَبْيُ إِلَى عليهِ وسَلْمُ فَقَالَ بِرُولَ السِّلْسَبْرَ عَنِهِ فَالْكِسَمُ لِوَفِي النَّاسِ لِخُاقَرِهُ وَاعْلِبِكَ فَعَالَ إِنَّا بُلْبَسُ لِحُرْبِرَ مُركَّ حَلَق لَهُ فَصَى مِن ذَلِك مَامِضَى عُمُ إِنَّ النَّي عليه وسلم بعَنَ البَهِ إِلَيْ فَالْ فِهَا النَّ صِلْ اللهُ عليه وسَرْ فَقَالَ بَعِنْ إِلَّ فَعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وفَنْ فُلْتُ فِي عَلِمَا مَا قُلْتُ فَالَ إِنَمَا بَعِنْتُ البِلُ لَيْضِيبُ بِهَا مَا لَا فَكَانَ ابن عنى كُوَّالْعَلَمْ فِي لِنُوْبِ لِهُ ذَالْعَكُم بِينَ عَالْمُ الْعَلَمْ فِي الْمُحْمَا وَالْحَلْفِ زَعَالَ الْوَحْجُسَفَةَ آلْخَا النَّ عِلِ السَّعِلِيهِ وسَمْ بَيْنَ لَأَن وَالْإِلَا زَدَاوِقَالَ عَبْدالرَّمِن رْعُوفِ لَأُونَ مِنَا المُرْبَنَةُ آخَا النَّي إِلَّا فَلِيدِوسُلِ ينني وببن سَعدِين الرئيع حَدَّنَا اسْتُنْ دَثَنَا بَحْتَى عُرْحْبَدِ عُرَائِسَ فَالَ لَمَّا عَدِمَ عَلِينًا عَنْ وَالرَّحِن رُعُوبِ فَالْخَالني طِلسَ عليه وسُلمَ يبنه وببن سخد بزالربيع فقال النفي للشعليه وسكم اؤلم ولوبيث إه حُدِّنَا مُحَدِّرُ ضِبَّاجِ الْمُالْمِعِيْل لِزي حِرِّماً مُنَاعاً ضِمْ قَالَ قَلْ لِالْمِنْ بزمالك الكغك أن النبي إلى عليه وسَلْ قَالَ لَاحِلْفَ فِي الْمِسْلَم فَعَالَ

قَنْ حالفَ النه صلا السُعليدوسُ إلى فَرُيْنِ وَالْأَنصَارِ فِي دُارِي كاف النعبيروالضول وقالت فاطبه اسرًا إن الني الشفليم وسر منفع كن وول ابع المراس المن السفو المعان واللح من المان بن و كَا عَبْدَ إِسِ الْمَاسِعِ عَنْ الْرَضْرِي عَنْ عُرْوَةً عُزْعِالِينَةُ أَزْرِفَاعَتُهُ الفيط عِلْقَامُوانَهُ فَتَ طَلَافَ الْعَرِوجَهَاعِمُوالْحَمِولِ الْمُعِلِيَّةِ اليني والسُعليدوكم فَقَالَتْ برَيُولَ السانِهَا كَانَتْ عِنْ يَوَاعَا وَاللَّهُا آجِوُلْكِ تَطْلِيفَاتِ فَرَوْجَهُ إِنْ فَي عَلَى الْمُمْنَ زَالْمَ مِنْ الْمُرْمِولَا فَهُ والس مَامِكُ بِرَبُولُ إِلْمِ الْأَمْتُ لِهِ إِلَا مِنْ الْمُنْذِنِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وأبوب خالئ عندالني أالشعليه وساؤ وابن عبر العامرالين ياب الخرع لبؤذن له فطعو خالد سادي بالكريا الماكر الازجر عانب عَبَّا بِهُ مُنْ وَعِنْ رَسُولِ السِومَ الْمُرْثِدُ رَسُول السِصال السُّعليه وسُلمُ عَلِلْنَامِ مُوْفِالِ لَعَلَّكِ بَرْبِهِ وَلَا نَا رَجِعِ لِلْرُفَاعَةُ لَا صَيَّ فَدُوفِي عسيلت وبذوق عسيانا حدثكا اسعيال حدينا يراميم عرضائح بِ لَكِينَا لَ عِنْ الْمِنْ عَلْمُ عَنْ عَبُوا لَكُنِينِ وَعَبُوا لَوْجَهِ وَرَيْدِ وَالْخَلَابِ عَنْ فِي رِسَعِيعَ وَالْبِيدِ فَالْ اسْتَأْذَنَ غُيْرِ بِزَلِحْظَابَ عَلَى تِوْلِ السِّكِ

السَّعليه وسَرِّ وعِنْ نُونَ مِن فَنْ مِن فَنْ مِن مَن اللهُ وبَسْنَكِن فَعَالِدً اصُوالْهُنَّ عَلِي وَنِهِ فَلْمَا اسْتُأْدُنَ عُمْ فَبَادُرْنَ الْجِابُ فَاذِن لَا النِّي إِللَّهُ عَلِيهِ وسكر عَنْ حَل والني المن عليه وسير بصيف فقال المعتل السيل برسُولَ السِبانِي الله وأني فقال عجب بن هولاً اللَّذِي عندى ليَّا مَعْ وَصُوْلَكَ بَادُرِ فَالْجِلْبُ فَقَالَ ان احَنْ انْ مِنْ رَبُولُ السِ تُمَافِيلُ عَلَى مُعَالَ بُلْعُدُوا الصَّفْرِي الْفَيْرِي الْفَيْنِ مُ وَلَا فَيْنِ مُ وَلَا اللهِ صلاالس عليه وسَم فَقَالَ الله الظَّ وَأَعْلَظْ بِن رَبُولِ السِّ السَّ عَلْمِ وعلا قال رسول اسمع السعليه وسكم إيه بابن الحظاب والبيقسي بِينِ مَا لَفِيكُ السُّبُطَانُ سَالِكُمُّ فِي الْأَسْلَاكُ فِيًّا عَبَرُ فَإِلَّا كُمَّا الْأَسْلَاكُ فِي الْمُ فنية بن معيد مناسفين عن عمر وعن العبار عزعبداس عرد قَالَ لَمَا كَانَ رَسُول السِصل السُ عليه وسكم بالطّابع فال إنا فأفلور عنا إن الله فقال الرس الصحاب رسول السوس السعليه وسا لانزح اوسفيحُ افقالَ النِّي السَّعليم وسَمُ فَأَعَدُ وَاعْلِ الْمِتَالِ فَالْ فِعَدُوا فقانكوهم فيا لأكر بدا وكذ فيها الجراحات فقال رسول اس علبه وسط إِنَّا قَا فِلُونَ عَدُّ الرَّخَا الشَّعَالِ قَالَ مَسَكَّنُوا تَضْعِلُ رَبُولَ

298

السِصلِ اللهُ عليه وسَم قَالَ المنهُ وَيُنَاسُفُ بِنَ كُلَّهُ بِالخَبْرِحُ تُنَامُونَى النا إِرَاهِمْ الْمَا الْمِنْ الْمِرْ الْمُعْرِدُ وَعَدِدُ الْمُحْرِ أَنَ الْمُاهِرُةَ قَالَ الْمِنْ دَخُلُ لِنتَ صِلِ السُّ عليهِ وسِلْمُ فَقَالَ مَلَكُنُ وَوَفَتْ عَلِي الْعِلْ فِي دِمضَانَ فَقَالَ أَعْنِوْ رَفِّنَهُ فَالَ لِبِسَ إِفَالَ فَصْمٌ سُفَرَ رِمُسَابِعِينَ فَالَ لَا اسْنَطِهُ كَالَ فَاطْعَ مِنْ مَنْ مِسْكِينًا فَالَ لَا اجْنُ فَإِنْ يَعِيرُونَ فِيهِ مَرْ فَالْ إِرَاهِمِيمَ والعرز والمكنك فقال أبز السايل منسدة ويفذا نقال علافق مخواس مَّا بِينَ لِأَبِينِمُ الْمُلْ بَنِ انْفَرْنِ انْفَرْنِ انْفُعِلُ النَّيْ اللَّهُ عليه وسَلْحُنَّى بكت نُواضِ فَالْ فَالْتُمْ إِذَّا حَ أَنْ الْعِبْدِ الْعَرْبِ الْرَائِ بِإِلَى السِتَامِلْكَ عَنْ الْمُخْوَرُ مُرْعِبُ وِالْسِينِ الْمُطْلَحَةُ عُنْ السِّرِمُ اللِّهِ قَالَ كُنْ الْمُنْجِيعُ النبي السفيليه وسلا وعليه برديج وابن غليظ الخاش فادرك اعْرَابِ فِبَدَيرِدَآبِدِ جَبْنَةً سَكِرِبَةً فَالْ السُّ فَعَلَىٰ أَن الْصَفَّةِ عَانِق النوصل الف عليه وسم وفك أثرت بِعا حاشينه الردّ الم زير في حبند يد تفرفال بالمخين مرب برمال السوالذي يندل فالنفت البدي فضيك تنر امْرُكْ بِعَكَارٍ حَسَنَا ابْنُ يُرَفِّنَا ابْنَادِرِبِنَ عُزَاتِ عِبِلْ عَزْقَ مِنْ الْمُوادِرِبِنَ عُزَاتِ عِبِلْ عَزْقَ مِعِنَا جُرِيرِ قَالَ مَا حَجَبِهِ النبي لِنبي لِاسْعِلِيهِ وسَلَّمْ نَالُسُلُ وَلاَوْأُذِ الْآلِيْنَمُ

فِي وَجْهِي وَلَقُدُ شَكُونَ البِهِ أَنَّ لَا أَنْ يَكُ الْمَالْخِيلِ فَصَرُبُ بِيهِ بِ صدّري وَ فَالَ اللهُم بَنِنْهُ وَأَجْلُهُ هَادِيًا مَهِدِيًا حَدَيْنِ فَحُذِيُ النَّيْنَ فَالْ تَنَاجِنِي عَزْهِ سُلِم الْجَرُفِي إِجْعَن زَيْبُ بنِ الْمِسَلْمَةُ انَّ الْمِسْلِدِ قَالَتْ بِرَسُولَ السِرِانَ السُلا بُسَنَعْ بِي مِزَالِحِي هُلْ عَالِم أَوْعَنْ الْإِذَا الْعَلَيْ فَالَ نَعُوْإِذَا رَأْنِ الْمَأْفَضِيكُ أَمْ سَلَمُ فَفَاكَ الْحُنْلِمُ الْمُزَاَّةُ فَقَالَ النج الفعليدو لم فيم شبذ الوكر حد تنامجني في المبرزة ال حديني بن وُهِب اناعم وال اباالنظر حديثه عرف لمن روسيارعن عَادِينَةُ قَالَتْ مَا وَإِنَّ الْنِي عِلِ اللهُ عليه وسَمْ سَتَجِعًا فَظُرْمَا حِمَّا حِبْقَ ارك منه لهوا عوائما كان بنبستم حسد كالعذب مجنوب شا ابوعوانة عَنْ عَنَادُةُ عَنَ الْفِي وَقَالَ إِخْلِيعَةُ شَابِرُبِينَ رُرُبِهِ سَاسَعِيدُعن فَنَا دُنْ عَزّ السِّر لَنَ رَخُلُاجًا إلى النِّصِ الله علية وَمَمْ الجُنْعَة وَمُو بخطب بالمدبنة فقال فخط المكرفات نسن كاك فنظر إلى الماء وسا نُرْيُ وربِحُالِ فَاسْتَسْفَعُ فَتَشُا السَّحَابُ بِعَصْهُ إِلَى عَظِرُ وَاحْنَى سَاكَ مَنَاعِبُ الْمُرْبِئَةِ قَادَاكَ تَمْ طِرْ إِلَا لِحْعَنِهِ الْفَبِلَةِ مُالْقُلْغِ شُرَ قَامُ دُلِكَ الرَّجْلُ وَعَبَنْ والبني والسي عليه وسَمْ يَجِنُطْب فَعَالَ عَرَّفَا فَادْعُ

رُمَّلَ يَجْدِيثُهَا عَنَا فَصِحِلَ نَمُ قَالَ اللَّهُ وَحَوَالْبُنَا وَلَاعَلَيْنَا مَنَ نَبْرِا وَ الكَفَا لَحَيِ السَّعَابِ بِيَصِعَعُ عُولِلدِ بِيَرِدِ بَمِينِنا وَجُمَالاً بَمُ طَرُبًا حَوَالِبَنا وَلَا يُطْرِينَ اللَّهُ وَلِم اللَّهِ كُوالمَدْ يَعِيدُ صِلْ اللهُ عليه وسَلْمُ وَاجَابَهُ فُول الشِّرِيعَ إِنْ إِلْهِ الدِّينِ أَمِنُوا الفَّوَا السَّوْكُونُوامَ الصَّادِفِينَ وَمَا بِهُ عَنِ الكَدِبِ حَتَّ مُنَاعِثُنَ فِي اين فيه في المربر عن من من من من المربع والمربع والمني صراس عليه وسم فال إن الصدف في البردان البرمة بي ال الجنبة وإنَّ الرَّجُلُ الْمِنْدُنْ حِبَيَّ كُونُ صِدِيقًا وَانَ الكُوبُ الْمِدِيلِ العُنُورِ وإِنَّ الْعُبُورَ فِهُرِي إِلَا لِنَارِوَانَ الرَّجُلَ لِيَكِذِبْ حَنْ يُلْتَعِنَا السوكذابا حت تني محذب كلم انا استعبال وعين عزاير سل نَافِعِ بِمَالِكِ بِنَ لِيهِ عَامِرِعَ زَابِيدِ عَنْ لِيهِ مُرْبِرَةً وضَي الله عَنْدَاتَ رسول السوسل الفعليه وسلفال ابده المنافع تكلف الذاحدت كذب قَادُ اوعَدَاخُلُفَ وَإِذَا أُونِمَ خَانَ حَدَثَنَا مُوسَى ثَالِمُعِرِلَ سَاجُرِيْنَا ابُورِجَالِعَنَ مُرَة بِخِندِبِ فَالَ قَالَ النبي كِلسَ عَليهِ وسَمْرَانِكَ اللَّهُ لَدُوحُلُين ابْنَابِي قَالْا لِلَّالَّذِي رَأَيْنُهُ بُشُونِ فَدُورُ فَلَوْكُ

تخال

كَيْرِب مِالِكُذَّبُولِحُمُ لُعِنهُ حَبَّى بَلْغُ الْأَفَانَ فَيْصَنَّهُ بِوَالِ وَمِ الْفِيمَةِ قُلْتُ لِأَوْ لِسَامَدُ حَدَثِكُمُ الْمِعْتُ وَالْمَعْتُ وَالْمَعْتُ صَوْفِيًا قَالَ مَعْتُ حَدَيْهُ بغول إنَّ اسْبَدَ اللَّا مِنْ لِلَّهِ وَمُنَّا وَعُلْقَبًا بِرَول السِّصِل السَّاعليه وعلم لأبن اعبد بن جنوخ بريجته الان رج البدلاندري مَا بِصَنْعُ فِي الْمِلْدِ الْأَلْكُ مِنْ الْمُوالْوَلِينِ نَمَا شُعِبُدْ عُنْ يَخُارِفِ فَالْ مَعِيْ طَارِفًا قَالَ قَالَ عَبْدالسِ إِنَّ احْسَلُ كُوبِ فِي اللَّهِ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِدُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المؤواف والمخدي في المنافع الم المتدري المادة وفؤل السينك بما يعانوني الصابرون إجراه بين مِسَابِ حَدَّيْكَ السَّنَدُ وَلِلْكِيْنِ الْعَيْنِ عَيْلِ عَنَ الْعَيْنَ حَدِيْقِ الْعَيْنَ عَن عَيدِ إِلْجَبْرِ عَن إِلَا عَبْدِ الْحَرِ السَّلْمَ عَن الْدِيمُ الْمُنْفِي عُزَالِنِي إِللهُ عَلِيهِ وَعِيْمُ قَالَ لَهِمُ لَحِدًا وَلَيْنَ عَيْ اصْرَعَالَةِ بِي سَمِعَهُ مِن السِّعَ وَجَلَّا لَقُولِهُ أَعُونَ لَهُ ولِدُ اوالنَّهُ الْعَامِمُ وبَرَثُهُ فَي حدَّ مَنَا عَمْنُ وَجَعَمْ فِي الْإِنْ مُنَا الْأَعْمِينُ وَالْ مُعِنْ مُعْمِقًا مِعْوَلَ فَالْ عَبْدُ السِّرْصِ السِّاعَاءُ فَنَهُمُ النَّالِ السَّاعِلِمِ وَسَمْ الْعَصِمَا فَانَ

بَفِيْمْ فَقَالَ رُجُل مَل لُأَنْ إِروالسِ إِنَ الْفِئْ يَهُ مَا الْرِبِدِ بِمَا وَجَهُ السِ فلت امًا انَا لاَ فُولَةَ للنبي إِنْ عليهِ وسَ إِفَانَةِ نَدُوهُ وَ إِلْحُالِهِ فَسَارُرْنَهُ فَنْفُودُ إِلَى وَ النَّهِ عَلَيْهِ وَ إِلْا فَعَمْدُ وَعَضِبُ حَنَّى وددت إِنْ لَوْ الْمُلْ الْخَرِنْهُ وَ قَالَ فَدُ الْوَدِي وَعُوالْكُونَ مِنْ الْمُنْ مُونِ فَالْحَبْن مُن لَوْيُواحِد النَّارِ بِالْعِنَابِ حَدَيْنَاعِرُ زُحْفِي سَنَا إِي نَنَا الْمُعَنَّى عَنَا سَلِمُ عِنْ مُسْرُوقِ فَالنَّ عَالِيثَ فَصَنَعُ النِي الله عليدوسكم سننبأ فرخض ينبد فنزة عنه فؤم فبلغ دلك النبي السعليد وسكم فَخَلِ فَحِدُ المَهُ أُوْ وَالْ مَا وَالْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ مَا وَالْمُ اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَّالِ مُن اللَّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَّالِ مُن اللَّهُ وَلَّا مُن اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَلَّا مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللّّهُ وَلَّا لَا مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه فؤاله إن لأعكنهم بالبدوا عَرَضُ لَ مَنْ يُدَّ حَدَيْنَا عِنَالَ أَنَاعِنَا السِ الْمَاسْعَبَهُ عَزَفْتُ الْمُونَ عَمِينَ عَبِدَا لِهِ هُوَالِّ لِمُعْتِنَهُ مُوْلِلَا عَنْ أبي سعيد الحذري فأل كان النبي بالناعد وسنم التر حبارتن الخذراً وخِدرِهَا قَادُ الأَيْ عَيْهَا لَكِرُهُ وَعَرْفَنَا وَفِحْدِهِ مَا الْحَدُولَ وَفَحْدِهِ مَا الْحَدُولَ وَفَعْدِهِ وَالْحَدِيثُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَفَعْدِهِ وَفَعْدِهِ وَلَهُ اللَّهُ وَفَعْدِهِ وَلَهُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ وَفَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهِ فَا اللَّهُ فَاعِلَوْ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاعْلَى اللَّهُ فَاعْلَقُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَّ فَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَاعِلَمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاعِلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالِي اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّالِهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّالِهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّا من اخاه بعبر المول من كافال حديث يحدوا حدوين سَبِيةَ الْاعْنَاعْمُنْ بْرُعْنُ وَانَاعِلِي الْلِهَارُكِ عَنِي الْمِلْاعْنِي الْمِلْكِلْمِيعَنَّى أيسكمة عن أبعدية أن رسول السوصل الفنطب وسكم فال إذافال

الرُجُلُ لِإِجْدِهِ بَاكَافِوْفَعُدْ بَأْبِواحِدُ مُمَادِقًالَ عِكْرِمَةُ بن عَمَادِعَن بختى عُزْعِيدِ السِأْبِ بُرِيدُ مُعَ ابْاللَّهُ مِمْ ابْاهُ ورَهُ عِن البَّي السَّالله علبدوسكم حسرت المعبل حدثني الكعزعب السرديارعن عَبُدِ السِّ زَعْرُ أَرْبُولُ السِّصِلِ السَّعلِيهِ وَكُمُ قَالَ الْبُمَارِخِ فَالْ الْخِيدِ باكابر فقد بأبواحد فاحد كالنوبى نابيعبل شادفن شا ابوب عن المعنظان والضعال عز البيصر السعلب وسرفال مزحلف بمِلَة عَبُلِلا الم كَادِبُافِهُ وَكَافًالُ وَمَنْ فَيَالَ فِسُدُدِ مِنْ يَ عُذِب وِفِظْ يِجِهُمُ ولَعَنَّ لَوْمِ لَهُ يَلْدُومَ وَمَن رَي مُومِنًا لِمُو فِهُوكُمُنلِهُ عَافِ مَنْ لَوْ رَائِعًا رَمِنَ فَالْ ذَلِكُ مُنَاوِلًا وجَامِلُاوْقَالَ عُمْن زِلْكُوْلِ لِحَالِمِ بِي لِيُنْ مُنَافِقٌ فَعَالَ النِي لِيَالِمِ وسَلِ وَمَا بِنْ رِيكِ لِعَلَى إِسْفِرَاطْلُمُ الْإِلْهِ لِنَيْدِ رِفَعَالُ فَنْ عَفَرِنَ لِكُمْ حُدِّنَا لَحُدُونَ عُبَادَة مُنَا يَرِيدِ بْنَ زَرِج مِنَا مِيلِم بْنَ حُبَانَ شَاعِئَةُ وَ بن دينارشا جابز بزعك إسوان معاد بن حرار كان بفيلى م النصل الفاعليه وكم يُوْرُاني فوم ف فيصر إلى حرالصلاة فعنراهم البعرة فاك فَعَوْزُرَجْلُ صَالِهُ مُعْبِفُهُ فَالْمَاكُ ذُلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ الْمُمْنَافِؤُ فَهُ لَكَ

ذُلِكَ الرُّجْلُ فَأَيْلَ النِي صَلِى اللهُ عليه وسَمَ فَقَالَ بِرَسُولَ السِإِنَا فَوَمْ تُعَلَّى إِلَيْ بِنَاوِنَسِّقِي مُواضِحَنَاوِلَ مُعَادًّا صُلَى بِنَا الْبَارِحَهُ فَفَرُا المفرة فنعورن فرعم أبن افغ ففال الني الشاهليه وسلمالما افتان ات الأنا إفراوالسر وضعاها وسيع ام زبل الأعل ويحوها حُدُ وَإِي عَنْ إِنَا الْوَالْمَغِيرَةُ مُنَا الْوَرُّاعِيْنَا الرَّفِرِي عَنْ حَبِيرِعَنَ ايعن رَوْفال قَالَ رسُول سِصِالسُ عليه وسلم مُزْحَلفَ مِنْمُ فَقال في حلفه باللَّاتِ والعُزْعِ فَلْبَعُلْ لِالدَّالالسَّادِ مَنْ فَالْ لَصِاحِبُ فَالْ أَفَا مِرْكَ فَلْبِيَصِدَةِ حُدُنُنَا فَتَيْبُنَّهُ شَااللَّيْ عَنْ فَافِعُ عَزَابِن عَنْ انه ادرك عمر بزالحظاب في كبيده و بجلف بائيه فنادام رسوك السِصالسُ عليه وسُلمُ اللّانَ السَبهُ الدِّانَ يَحْلِفُوا بِأَبّا لِمُ فَوَكَا زُحَالِقًا فلعطف السوالا فلبضت بافسا مايخور برالخنب والمسنرة لامراس نعال وقال الفه جام المفار والمنافقين واغلظ علم حك المنزة ووعوان تناا والماع عن الموهر عز الفسم عز عليفة رضي لهاعنها قاكت دخل على الني الني الساعليدو عكرو في النيب فرام ببوصورة فناون وجهدهم نتاول السِن فهمنك وقالت قال النبي

صلان عليه وسكر أنْ بن التُّو النارع ذابًا بوم الفيم ه الَّذِيز في ورد هزه الصور حُكْ يَسَاسِد دَسَائِجَ عَن الْمُعِيلِ بِنَا يَحِالِهِ سَا فَدُسُ نُ لِإِحَازِمِ عَنْ لِرِيسَعُودِ قَالَ أَنِي رَجُّلُ النِي الفاعليد وسر فقال اي لأناخر عنصلاة العكاة مزاجل فلان متابط إيا فاران رسول اسمواس عليه وسكر فظ المن عضبًا في وعظم مِنْ بَوْشِنْ فَالْ فَقَالَ بِالْفِيَا لَيْنَا مِنْ إِنْ مِنْ فِي مِنْ فَالْكُمْ مَاصِلًى بالناس فليعوز فان فيم المربض والكيوروذ الحاجة حد تنك مُونِي إِنَّ الْمُعِيلُ مُنَّا جُوبِرُ إِنَّ الْمَاعُونَ إِنَّ الْمُعَالَى السِرِعِيرُ فَالْكَ بغيار ول العصال عليدو على الأعلى الأعلى الما المنفي الما شَانُ اللهِ اللهِ اللهُ حِبَالُ وجُهِد فِلْأَمْتِعَمْ حِبَالُ وجُهِد فِي الصِلْوَ حَدُينًا بِحَدْمُو أَنْ الْمِينَا الْمِعِيلُ رَجْعَهُ إِنَّا رَبِيعَهُ بِنَ لِمُعَمِّدًا لَاحْمَعُ رَبِّدِينَ مَوْالُ المنتب عَن يَوْبِخَالُوالْجُهُي أَنْ رَجُلًا مَالُ رَسُوْلُ اللهِ صَلِّي السَّ عليه وسَرْعَ إِلَا فَطَهِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمُ اعْرَفِ وَكُلَّا هُا وعِفَاصُهُ أَنْ الْبِينِفِقِ فِهَا فَإِن جَا زُهَا فَأَدِهُ الْهِمِقَالُ بُرِيُولُ إِن فِالْهِ فَعِالًا

العَيْمُ قَالَ حَنْ مَا فَالِمُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل الإبل قال معضب رسول السوصوالف عليه وسلم حتى حمرت وجنالة وأخرج وجفه أوكال مألك ولهامع احذاؤها وسفاؤها حني كلفاها ونفاوقال المكي فناعبن العرس سعبدح وحدثتي محدبز وبادشا مخذن جعفٍ تناعبن السبن سعيدة الوحد بني الم ابوالنظرة عنى زعنىداسوع نسر رسكيدعن يدين قاب قال أحفير رَسُول السِما السُعليه وكَ إَجْبَرُهُ مُحْصَفَةً أُوْحَصِيرًا فَخُرَجُ رَسُوك السرصا السعليه وسكم بصرافي فالفائدة البورجال وحاذان فالون بصلايه شرحاوا لبلة فحنروا وانطأ رئول اسواس عليه علمة فَلْحِزْجُ إِلَهُمْ فَرَفَعُوا اصُوالْفُرُ وحُصَبُوا الْبَابِ فَنْرَجُ الْهُمْ مُعَدَّ افْعَالَ لمنهرسول السوسلوالة عليه وسكم مازال كم صنيفة حبي ظنن ان سَنِكُتُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم بِالصَلَانِ فِي بَيْوِنْكُمْ فَانْ حَبُرُ صَلَانِ المَرْزِقِي بَيْنِهِ الأالكنونةناك الحذوم الغضب لفؤلد نعا إوالنين بختبه ونكارا لاغروالعواجش وإذاماع فينوافي بغفرون وفؤليه الذِّرْنِيفِفُون فِي المسَّلْ والصَّلَّ والكَاظِيرُ العَيْظُ الْأِيَّ حُسَدٌ نَسَا

عَبْدَالسِيْنِ يَوْسُفَ قَالَ انَامُلِكُ عُنِوا بِي مَهَابِ عَنْ سَعِيدِ بِالْسُبْبِ عُزّ لِيهُ مُرْبَرَةُ أَنّ رَسُولَ السِصِ السَّ عَلَيهِ وسَكُمُ فَالَ لَبِسُ لِلسَّدِيدَ بالضرعة الماالسنكربي المري لل منكة عنك العضب حديثى عُثْمُنْ بِزَكِ سُبُدُهُ فَنَاجُوبِزَعُوالْأَعْمِةِ عَزْعُدِي رَثَانِي شَاسُلِمُنْ النصرة فالاستب رجلان عندالني والسعليه وكرونخ عين خُلُوسُ وَاحْدُهُمُ ابِنْ صَاحِبُهُ مُعْضَبًا فَوَاحْتُ وجُهُهُ فَقَالَ النِّي صلالس عليه وسَم إِنْ لَاعْلَمُ كُلِنَدُ لُوقًا لَمَا اللَّهُ عَنْهُ مَا يَجِنْ لُوقًا لَ اعُود بالسِمِ السَّنظِ الرَّجِم فقالُوا للرَّجل لَاسَمُ مَا بَعُولُ رسُول السِقَالَ إِينَ لَسَنْ بَجُنُولِ حُدَثِي يَجْنَى زِيُوسِ عَنْ الْمُؤكِرِهِ فَي الن عيارة عن أبد حصبن عن إيصابح عن المعروة ال رجلافال النبي السفيلية وسَمُ أَوْجِهِي قَالَ لَا نَغُصُّ فَرُدُ دُمِرَارًا قَالَ لَا الخيار حكنناادم فناشعبة عن قَنَادَهُ عَنْ الْيَالْسَوَارِ الْعَدُويُ قَالَ مَعِنْ عِرْكُرْ بَرُحْصُبِرُ قَالَ قَالَ الني صلاالفاعليه وسُمُ الحَيا لَا كَالْمَا لِأَبْجَيْرِ قَالَ بُشِينَ بْنُ كُوبْ مَكُنُونَ فِيلَ لِحِيْكُمْ إِنْ سُ الْحِيلِ وَقَارًا وَإِنْ مِنْ الْحِيَّارِ سَكِينَةٌ فَقَالَ لَهُ عَمْ أَرْجُعُين

اُحَدِّتُكُ عَن سُولِ السِصل السَعليهِ وسَمَ وَتَعُدِّنَيْ عَن صَعِيقَتِكُ ن حَدَّنَا احَدُنِ بُونْنُ قَالَ حَدَّبِي عُبُداً لَغِرِ بِزَابِنَ إِيسَلَمُهُ انَا ابْن سِهَابِ عَنْ سَالِمِ عَبْدِ السِ مَعْرُ قَالُ مُنَّ النَّصِ الله عليه وسكم عَلِي خِل وَهُونِهَا بِالْحَاهُ فِلْلَمِ مَا يَعُولُ اللَّهُ مَعْ لَا لَهُ مَعْ فِلْ اللَّهُ مَعْ فَلْ اللَّهُ فَدُ احْرَبُ لِكَ فَقَالَ رَسُول السِصِلِ السَّعليدو مَلْ دَعُهُ فَانَ الحَيَّا بِنَ الإبان حَدِّنَا عِلْ مِنْ الْجَعْدِ شَاشْعَبُهُ عَرْفَتَا دَهُ عَنْ مَوْلِي الْسِرُفَالَ ابوعبد السِاسَدْ عَبْدَ السِبْلُ بِعَنْبُهُ سَمِيْ أَبَاسَعِيدِ بَغِولُ كَأَنْ الْبِي صوالف عليه وسَلَمُ اسْتُحَيَّا مِنَ الْعُذَرَاءِ فِحِدٌ رَمُا بَافْ إِذَا لَمْ شَيْعَ فَأَصْنَعُمَا سِنَيْنَ حُدِّنَا احْمَدُ بْنَ بُونُونُونَا الْفَيْر تنامنك ورعن بعي بحراس فنا أنوسعود قال قال الني اله علم وسَلَمُ إِنَّ مِنَا ادْرَّلُ الناسْ مَن كَلَم النَّوْمُ الأُوْلِ إِذَا لِأَسْتَحَ فَاصْنَعْ ماشين بَادُ مَا لانبِيعَ مِن الْحَقِ لِلتَفْقُودِ الدِّيلِ عَن يَنَا إِمْمِيلُ حَدِينِ مَالِكُ عَزْهِ سَامِ رِعُرُونَهُ عَزالِهِ عَرَيْنِ بِنْ ابْ الْمُ عَنْ إِنْ سَلَّمُهُ فَالنَّ حَالَتْ الْمُ سَلِّيمِ الْبِي رَبُولِ السِّطِاللَّهُ عَلِيهِ وسَمَ فَقَالَتْ بِرَسُولَ السِائِ السَلابِسَعَى مِن الحَيْ فَهُلْ عَلِالْمُنْ أَهْ

عُسْلُ إِذَا أَخْتُلُتْ قَالَ نَعُمْ إِذَا رَأْتِ الْمَأْحُتُ فَتَكَا ادُمْ تُنَاسِعُ فَيْنَا الله المعنى بن عَمْرِيعُول فالله في السَّالم الله والله والل مُثُلِ المُوسِرِ كِيُلِ خِرَةٍ حُدِينًا لَا بَسَيْ الدورُ فِي اللهِ يَعَاتُ فَعَالَ الفَوْمِ هِي جُبُرَهُ لَذُ اهِ عَجْرَةُ لَذَا اللَّهِ الْحُلَّمُ الْخُلَّةُ وَانَا عَلَامِ الْحُلَّمُ الْحُلَّمُ الْحُل فَاسْتَغُييْنَ ثَقَالَ فِي الْمُعَلِّ وَصُ مِنْ عَنْ حَدَيْثِي خُبِيْب رُعِيْدِ الرَّحْرِن عُزْحَفَمِ بِرَعَاجِ عِنْ ابِنَ بِمِالُهُ وَلَادُ فَكُنْ فِي مِعْمُ فَقَالُ لُولَاكُ تُلْبُهُ لِكَانَ احْدًا لَيْهُ وَلَنَ الْمُدَا حَدَثًا مُسْدَدُ تُنَامُ فَحُومٌ مُعِنَ تَابِنًا اللهُ سِمُعَ السَّا يَعُولُ حَالِبُ الرُّلُهُ اللَّهِ اللهُ عليه وسَمْ نَعُضَ عليم نَفْسَهُ وَقُالَتْ مُؤلِّكُ فِي حَاجَةً فَقَالَتِ الْبَنْدُمِ الْقُلْجَيَافُ ا فَقَالُ مِحْ خَبْرُمنلِ عَرْضَتْ عَلِى سُولِ السِصِلِ السُعلِيةِ وسَالْمُ نَفْسُهُا مًا بُ تُول النِّي صَلَّا اللَّهُ عَلَيه وَسُمَّ لِمَارُوا وَلَا نَعْبُرُوا وكان يجب التخفيف والبشر على أتناس حُدَّثُنا المِحْقَالَا النَصْرانَا شَعِنهُ عَن عَيدِ بِن إِلْهِ بُرْدَةً عَزْ أَيدِ عَنْ جَبِو لِمَا بَعَنُهُ رَسُولُ السِّلِي السفطيه وسكرونعاد بزجبل فأل لمنابيترا والانغبرا وكبيرا والأثبق ونظاوَعَافًا لَ أَبُو مُوسَى يَرْسُولَ السِ إِنَّا وَإِرْضِ يُصَنَّعُ فِي عَرَابُ بِرُالعَسُلِ

يْقَالْ لَدُ الْمِنْ وْسُوائِ مِنَ الشَّعِيرِيقَالْ لَدُ الْمِزْرْفَقَالُ رَسُولُ السِّصِلِي الساعليه وسَا كُلُ مُنكِر حَوَامٌ حَبِينَ فَمَا ادْمُ ثِنَا مَعْدُهُ عَنْ الْوَالْنِيَّاج قَالَ مَعِنُ الْنَي مَالَكِ قَالَ فَالْ رَبُول السَّاعِلِيهِ وسَاكِمُ اللَّهُ عَلِيهِ وسَاكِمُ بَرُوا وَلَانِعُنْ رَا وَاللَّهُ وَالْاسْفَرُوا جَا فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَرْمالِكِ عن إب عزعروه عزعات وهي المعافات ماحبر رسول اسما السعليد وسكرين انتار فظوالا احتوالله فالمالانكن المَّا فَإِنْ كَانَ إِنَّا كَانَ إِنَّهُ كَالْتًا مِنْ لَهُ وَمَا أَنْتَقُمُ رِسُولُ إِسْطِ اللَّهُ عليه وسَرَ ليفسه وي عَيْ فَاللَّالْ الْ ثَعْنَى كُ حُرَيْدُ اللهِ فَيَنْفِعُ سُوسِيا حَدَّنَ الْبُوالْمُعِنْ احْتَا وَبْنَ رَبِعِوْ الْازْرُقِينَ فَعِيرَ فَالْكُاعَلَى شَاطِئ نَصْرِوالْالْقُوارِفُد نَصْبَ عَنَهُ الْمَالْحِيَّا ابْوِيْرَةُ الْاسْلَمْ عَيْلَ فرر فضلى وخاص مه فانظلفت الفتري فترك صلائه وسعا حنى ادركها فاحد ها نُورَ جَا فَقَضَ صِلا نَهُ وَفِينَا رَجُلُ إِنْ فَاقِلْ مِولَ ٱنطُودِ اللَّهِ ذَالسَّبِعِ مَرَكَ صَلَّاءٌ مِنْ لَجُ لِحَى وَأَفْرَافِعَالَ مَاعَنَّفِي احْنَ دُنْن فَارَقْتُ رَسُولَ السِّصلِ السَّعليهِ وسَلَّم وَقَالُ إِنْ مَنْزِلِ مِنْزَاجٍ فَلوصُلَّتْ وَوَكُنْ لَم أَنِ العلالِ اللَّه ل وذَكُلُ وَحَرِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

عليه وسَمُ فَرَأْي مِن يَسْبِي حُدَّنَا ابُوالْبُانِ افَاشْعَبْتِ عُزَالِمِي ح وقال الليك حدَّ بني بوس عُلَّان من إب اخبر بع بيداس بن عِبْدِ السِبْعُنْبُ أَنَّ ابْالْمُرْبِرُةُ الْحَبْرُةُ الْأَاعْرِابِياما لَ إِللَّهِ الْمُخْدِفَارَ البِدِ النَاسُ لِيفَغُوابِدِ فَقَالَ لَهُ وَرَسُولَ السِصِلِ السَّعلِيدِ وسَامُ دُعُونَ والمريفواعل كولود أنوما إرتخ المرما فانما بعثم مبترين وكم تنعنوا مفرزي كالبسب الإنبياط الكابر وقال الن سَعُودِ خَالِطِ النَاسُ ودِينَكُ لا يُعْلِمُ وَالْدِعَاءِ وَمُ الْأَفِلَ حَدِينًا ادُمْ مُنَا سَلْعِبُهُ ثُمُنَا الْمُؤَالْبَيَّاحِ قَالَ مَعْفِ النَّى يَزُمُ اللِّ يَعْوُلُ إِنْ كَانَ رسُول السِم السَّ عليه وسَمُ لَيُخَالِطْنَاحِبَي عَوْلَ لاَجْ لِصَعِبْرِيّالْنَا عُبَرِمًا فَلَ النَّعَبُرُ حُدَّ فَي مَحْدًا نَا النَّونِ عَوْيَةَ تَنَا هِ شَامٌ عَزَايِبِهِ عَزْعَالِيَّةُ فَالْكُ لَكُ الْعُبُ الْمُعُلِينِ الْمُعَالِينِ عِنْكَ الْمُرْصِ السَّعْلِيهِ وسَلَمَ وكان إضواحب بلغبت مع فكان رسول السِصل السعليه وسَمُ اذِا دخلَيْنَفَرِعْنَ مُنْ فَيْسِرِّفْنَ إِنْ فَلْعَبْنَ مَعِي بَاجِسُ الْمَاوَاةِ مَعُ الْنَارِقُ نِحَكُوعَرَ إِلِي الْدُرِدَاوِ إِنَّا لَنَكِيْنَ فِي وَجُوهِ الْوَالْمُ وَازْفَلُونِنَا لْتُلَعُهُمْ حُكُنْنَا قَتْبَيْدُ إِنْ سَعِيدٍ سَيَاسِفَكِنْ عَنَ إِيلِكُكُورِ حَدَيْنَ عَوْدُهُ

ابن الزيران عايشة أخُرَّهُ أَهُ أَسْتَأَدَنَ عَلِالْنَصُوا السَّعليهِ وسَلمَ رُخُ فَهَالَ أَبُذُنُوالُهُ فِبَيْنَ أَنْ الْعَشِيرَةِ أُوِّيدِينَ أَخُوا الْعَشِيرَةُ فَلَاحَلَ ٱلْأَنَ لَهُ ٱلْكَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ بِرَسُولَ السِفْلَتُ مَافَلْتُ نَعُوالُنَتُ لَهُ فِالْعَوْلِ فَعَالَ أَيْعَابِيثُنَّهُ إِنَّ شُرًّا لَنَا مِنْ زِلَةً عِنْدُ السِمَ زَلَدُ او وَدَعُدُ النَاسُ الِقَالَةُ مِنْهِ حُدَثناعبِ فالسِرْعِبِ الوَقابِ قَالَ الْمَاالِ عَلَيْهُ أَنَا الرِّبْ عَنْ عَبُوالهِ إِلْ مُلْكِكُهُ أَنَّ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ الْهُدِبُتُ لَهُ أَفِينَهُ مِزْدِيمًا إِلَى مُرْرَدُهُ فِإلَّهُ هِ فَعَنْمُ إِلْ أَسِي فَالْمِعْ الْمَعْابِهِ وعَ إِلَ مِنَا واحِمَّا لِخُنْ مَا فَلَمَّا جَأْفَالُ حَبَّانَ مَكَالِكُ قَالَ الْتُوبِ بِنُوبِهِ ابَّهُ مْرِيهِ إِيَّاهُ وَكَانَ فِي خُلْفِهِ عَنْ ورواه حَمَّاد بن رَبِيعَ زَانُوبُ وَقَالَ حانِغ إِن وردان تنا ابوب عن آبن أي لبت مَع المسور فكرمت على النبي والشعليدوكم الفيئة باب عُرِدُ تَنْ وَقَالَ مُعُونَةُ لِاحْكُمُ الْأَذُو تَجُرِيْنِ حَدَثَا فَنْبِينُهُ ثَنَّا اللَّبُ عَزْعُفِيُلِ عِزَ النَّهِ وَعِزَ أَيْرَ النَّهِ عِنْ أَيْرِ مُرْيَرَةً عِزَ النَّهِ صراس عليه وسَمُ أَنهُ قَالَ لاَ وَلَدُغ المُؤْمِن مِن خَيْروا حِرِمُ رَبَّين كاب حوالصيف حكائي المختي بمنضورانا دوخ

بْنَعْبَادُةُ ثِنَاحْسَبِنَ عِنْ يَحْتَى بْنَ إِلْهِ يَثْبِرِعُنْ إِلْهِ سَلَّمُ ابْرِعَبُوالُامِنِ عُزْعَبُدِ السِبِ عَبْرُونَالُ دَخَلِعُلِي رَبُولِ السِصِلِ الفَعْلِيهِ وسَلَمُ فَفَالَ الْمِ الْخَبُرِ الْلَكِ نَقُومُ اللَّبِلُ وَنَضُومُ الْهَارَ قُلْتُ بَلِقَالَ فَلَا نَعْمَلُ فغودتم وصم وأفطر فال لجسيد لعلبك حقاوان لعبيل عليك حقا وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلِيكَ حَفًّا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلِيكَ حَفًا وَإِنَّاكَ عَسَى انُ كَجُولُ مِكَ عُمْرُوانِ مِن حَسْبِلَ ان نَصُومُ مِن كُلِ عُمْرِ قَلْتُهُ ابَّامِ فَانْ خِلْحَسَنَنِهِ عَنْ رَأَيْنَالِهَا فَذَلِكَ الدُمُوكُلُ فَال فَنَدُدُنْ فَنُودَكُ على فَغُلَّتْ فَايْزِ الْحِبْفَ عَيْرِ خَالِكَ فَالْحَضِّمْ مِن كُلِ صَعِيدٍ مُلْتَنَّهُ ابَامٍ قَالَ فَتَدُّدُن فَشُدِّد عَالَ فَلْت الْحِينَ عِبْرِ ذَلْكِ قَالَ فَضْم صَومَ بَي السَّدَاوْدُ فُلْك ومَاصوم نَبُي السِ دَاوِدَقَالَ نِصْفُ الدَهِم بَالْمِ الْمُحْرِيَا بِسُلِكُام الضيف وَخِذُ مَنْ إِبَّاد بِنَفْسِدِ وقولدِ نَعَالِ عُلَانًا لَ حَدِيثَ طَيفِ إِبْرَاهِمُ المُكْرِمُ بِنَ قَالَ ابْوعِبُدِ السِنْفَالُ هُوزُورُ وَهُولاً وِدُورٌ ماعو روببرعوزوما أن عوروبها دعوروبها لغوزالغابر المنال الولاكل بي عوروما أن عوروما أن عوروبها دعوروبها العورال المنال المركا كل بي عرف وبيادة حدد كانتا عبد المراكا كل بي عرف وبير منه المركا كل بي عرف وبير منه المركان المر

المَالِكُ عَن عَدِر لِيُ سَعِيدٍ المَعْلَمِ عَن الْجِسْرَ اللَّعِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه رسول اسب الفعليه وسكفال من كان بُونزياس والبوم الأجر فَلْنَا وَصِيعَهُ جُابِرَتُهُ بُومُ وَلَيْلَةٌ وَالْصِيَافَةُ ثُلْثَهُ أَيَامٍ فَالْعِدُ ذَلِكَ فهوصد فقة ولا بخيل الناسوي عبرته حنى يخرصه قَالُ حَدَّتِي مُالِكُ مِتْلُهُ وِزَادُ مُزِكَانَ نُوْمِنَ عَالِهِ وَالْمُومِ الْاجِرُ فَلْمُفَاحِرًا اولبَصْتُ حَدِّتُنَاعِبُ السِرُ فَحِدِتُنَا ابنُ مُهُدِي تَنَاسْفَبُنِ عُنَ الحضين عن إيضائج عن إلى مؤيرة عن النصاب عليه وسَمْ قَالَ مَنْ كَانَ بُوْمِ إِلْهِ وَالْبِهِم الْجَرِ فَلَا بُوْدِي حَارُهُ وَمَن كَانَ بُومِ وَالْبِهِ والبؤم الاجرفليف خبرا أوليضت ومزكان بؤبر بابه والبؤم الأجز فَلِنَكُومُ صِيفَهُ حَكَثَنَا فَنَيْنَهُ ثَنَا اللَّبِ عَنَ يَرَبِي لِمُحِيبٍ عِنْ إِلَا لَيْهِ عِزْعُفَيْتُهُ بِنَ عَامِرِ أَنْ قَالَ فَلَنَا بِرَسُولَ أَسُوانِكُ مَعْتُنَا فترزن بفؤم فلأنف وتنافا ذانزى فقال رسول اسطالس علبد وسلؤان وَلَنْ مِعِدَم فَالْمُرُواللَّهُ مِمَا يَنْ فَلْصَيفِ فَأَصْلُوافًا إِن الْمِعْعَلُوا فَنْ وَامِنْهُمْ حِنُ الْصَبِّفِ الْمِنْ يَنْبِعِ لَكُوْ حَدَّيْنَ عَبُدُ الْمِيْ وَتَحْدِ بناه شام اعامع عز الزفرى غزائد كذع الديدة عزالنبي

صلى السعليد وسَمُ قالَ مَن كَانَ بُومْن بالسواليوم الاخروللكرم ضيفًا ومُزكَانَ بُوْمِزِيالِهِ والبَوِم الْأَجِرْفَلْيُصِلَ رَجِهُ ومُزكَانَ بُومِزْمالِهِ والبؤم الاجر فليفل خبرا ولبضت باب والنكل للضيف حديث محدث بسيار شاجعق بن عوز بنا ابو العُبس عُزْعُون مِن الْمِجْمَعُ عُزّابِيدٍ قَالَ أَجْ الني السُاعِلِيهِ وسَمْ بَيْنُ مُلْمَانُ وَإِلِى لَا ذَوَالِ فَرَارُ سُلْمَانُ ابَاالدُ زِدَارُ لِمِسُلِهُ حَاجُهُ فِي لِذُنْبَا عِنَا أَبُو الدُرْدَا، فَصَنَعُ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِينِ صَالِمٌ قَالَ ماأَنَّا بأكاح يَ نَاكُلُ فَأَكُلُ فَلَمَا كَانَ اللَّهِ لَ دَعَبَ ابُوالدُرِّدَ إِبِغُومُ فَقَالَ فَرْ فَنَامُ ثُمْ ذُهُ بَ بَغُومُ فَقَالَ ثَوْ فَلَمَ اكَانَ مِنْ لَجِزِ اللَّبِ إِفَالَ لَكَانَ فُمُ الأَن فَصَلْبِنَا فَعَالَ لَذُ مُلْكُانُ إِنَ لَوْ بَكَ عَلْمِكَ حَقَّا وُلِيعُسكَ عَلَىكُ حَقًّا وَلِأُملُ عَلِيكُ حَقًّا فَأَعْدِ كُلُ وَي حَرْحَفَهُ فَأَبَّ لِن صِالسَ عليه وسَلَمُ فَذَكُرُ ذَلِكُ لَهُ فَقَالَ النبي إلى عليه وسَلَمُ صَدَّقَ سُلْأَزْ ابنو جُمْعَةُ وَهُ السُوَائِ وَيُقِالُ وَهُ الخَبِرِيَا الْمُ الْمُوائِي وَيُقِالُ وَهُ الخَبِرِيَا الْمُ مُ الْعُصَبِ وَالْجِزُعُ عِنْ الصَيْفِ حُدَّيْنِ عِمَا اللهِ مِنْ الْوَلْيِدِ تَنَا عَبُدالاعْلَى الْعَلِي الْعِنْ الْعِينَ لَهِ عَنْ الْعِمْدَ عَنْ عَبُوالرَّضْ مِن لِيَ

حَدِّنَا عَلِيْ رَعِيُهِ السِانَا سَفِينَ شَابِرُ بِي الرَّخْصَبِفَةَ عَرُ بَسْرَين سعبيرع زيد سعيد الحندري قال كذب ويخ المراخ البرالانضار اِذْجَا ٱبُوسُوسَى كَالْهُمُ مُنْعُورُ فَقَالَ آسَنَا أُذُنْ عَلَاعِمَ تَلَاعًا فَلُمْ بُؤُذُ زَيلِ وزَجَتْ فَقَالَ مَا يَعَالَى فَلْكَ أَسْتَادُنَكَ تَلْقًا فَلْ بُوْدُن لِي فَرَجَعْتَ وقَالَ رَسُولِ السِّصِلَ السُّعليه وسَمُ إِذًا ٱسْتَادُنُ احْنَكُمْ تَلَا عَالَمْ نُوذَن لَهُ فَلْمِرِجِ فَقَالُ والسِلْ فَقِيمَتَ عَلِيهِ بَيْنِةً أَمِنْ لَمْ احْدُ مُعِهُ مِنْ الْنِي صلالف عليه وسكر فقال أن وُلُعْ والسولابقوم معلك الآاصغ الفؤم فكن اصغ العقوم ففي في معد فاخرن عين أنَّ النبي إلى عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ وَقَالَ الْمُوالِمُهُمُ وَكِ احْتَرِيلِ إِنْ عِنِينَ هُ صَدَّ بَيْنِ بِدِعَ وَيُسْرِر عَنِفُ ابَاسَعِينِ بِعَنَا مَا إِنْ الْحِادَةِ كَالْجُولِ فَكَا هُولُ مُسْتَأْذُنْ وقَالَ سَعِبْدُ عَزْ فَنَادُهُ عَنْ لَهِ رَافِعِ عَنْ لِهِ مُرِيرَةَ عِزَالَتِي لِي اللهُ عليه وسَلْمُ فَالَ هُوَاذِ نُهُ حَتَى مِنَا ابُونَعْنِمِ سَنَاعَيْنِ زُورٍ وحُدَّنْنَا مُحِكُ بن مُعَانِل خَرْنَاعِبُ لَ السِوانَاعِبُن يُرْدِرِ إِنَا بِحَاهِدُ عَنْ لِهُ مُرْبَقَ قَالَ. دخُلْ مَعُ رَسُولِ السِصِلِ السَّعلِيهِ وسَلِمُ فَوْجَدُ لِنَا إِنْ فَعَالَ ابْسَا مِرِلَّكُنَّ الْمُ لَا لَصْفَحْدِ فَادْعُهُمْ الِيَّ قَالَ فَالْيَخَهُمْ فَدَعُولُمْ فَأُقْبِلُوا فَاسْتُأْذُنُو

فَأْدِنَ لَهُ وَلَا خُلُوا مِ السَّلَامِ عَلَى الصِّيارِ حَبَّ مَنَاعِلِي بن الجعب الأسْعب عن سُرادِع فابن البنادي البنادي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابية على تيان مُ أَعْلِهم وَفَالُ كَانَ النَّيْ صِلْ اللَّه اللَّهِ وَمُ إِنْفُعُلْ مَانُ تَعْلِم الرِّجُ لِعَلِّ الْمِسَاءِ وَالْمِسَاءِ وَالْمِسْاءِ وَلْمُعْلِقُولُ وَالْمِسْاءِ وَالْمِسْاءِ وَالْمِسْاءِ وَالْمِسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمِسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَلْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَلْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْعِينَ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُلْمُ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُسْاءِ وَالْمُ بن سُنكة عَنَا إِن إِبِحَادِم عَنَ الْمِرعَى مَن الْمُعَالَقُ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعْفِقِكَ وَلِمُ فَالَ كَانَتْ لِنَا عَبُورْ رَرْ لِلِ إِنْ اعْتَدَ فَقَالَ الْ صَلْمَة عُنْ إِلَا لِكِيرِة فنأخذ واصول السلوف ظرفه بزف روائك بي حابت بن عبرفاذا صَلَّينَا الجنعُ وَأَنْصَرْفَنَا فَنُسْتِمْ عِلِهَا فَنَفْتِهِمُ الْبِنَا فَتَعْنَ مِنْ الْجَلِّهِ ومَّا كُنَّا نَفِيلُ وَلَا يَعَدُّ إِلَّا بِعِدَا لِجَمْعَ حَدَّ مُثَالِحُدُ بِنَفَّا بِلِأَنَاعِ بَدَا سِ انًا مُعْمُ عُنُ الرَفْرِي عَن لِيهِ مُلْمَة بِن عَبُرِ الرَّصَى عَلْمِينَةُ وَضَي السَّعَنَهُا فاكت فالرسول اسوط اسعلبه وكم باعابشة مناجر بل بغراعلب السَّلاَمُ قَالَتْ قُلْتُ وعليهِ السلامُ ورُحْمَتُ السِنرَيُ مَا لاَ ادبي يُربِي رَوْلاً السِصالِ الله عليدوكم تابعد شعب وقال بونسول لنعن عز الزهر ووركانة كَاجِ الْمُ الْمُؤْخُ الْفَالَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللل عَبُوالْكِلِكِ سُنَاسَهُ مُنْ عَنْ مَحْدِ بِلِلْنَكُورَ فَالْمُعِنْ جَابِرَ بِزَعِيْدِ السَّرِيِّ \*

السُّعنهُ الْفُولُ الْبُنْ وسُولُ السِّعلى سَعليدوسَمُ إِنْ دُبِ كُلْنَ عَلَى ا ابى مَن فَعْتُ الْبَابُ بَعَالَ فَي رَجِيًا مَعْلَتُ اثَّا فَعَالَ الْمَا يَا كُلُّوا مُعَالِكُ الْمَا يَا كُلُّوا مُعَالِكُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَا بُ الْمُ الْمُ وَعَلَمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَعَالَمُ وَعَالَمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ السلام ووخم السوور كالنه وقال النبي الشعليد وسلم والمالكيك علادم السلام عليات ورضية البوحة تدانا البخل برسطورانا عبل السون عبر قال منا عبد السوع المعيد بن أى سعيد المفاري عزيد هُ رَيْنَ أَنْ رَجُلًا وَخُلُ الْمِعِينَ ورَبُولَ السِصِ اللهُ عليه وسَمُ حَالِسْ يَ عَاجِينِهِ السَّجِينِ فَكُنَّ يُحْجَافِنُكُمْ عَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَبُول السِّصِلْ اللهُ عليه وسراوعلبك السلام أرجع فصرف الكاكم نضر ويجع فصرفي خامنكم فَقَالَ وعَلَيْكُ السَّلامُ أُرْجِع فَعَلْ قَانِلُ لَم نَضِ لَ وَجَع فَضَلَّ عُمُ حَلَّا مُسَلِّمُ فِفَالُ وعَلَيْكُ السَّلَامُ أَرْجِعُ فَصَلَّ فَالْمُ لَضِّرَ فَعَالُ فِلْ الْعَالِيْهُ او فِلْ لِنَي بِعَنْ مَا عَلِمْ نِي رَسُول السِفَقَالَ إِذَا فَنَ الْالْصَلَوْهِ فَاسْبِعَ الوضوائف أُسْتَفِيل لِفِيلَة كَكِيرَ عُمُ أَفْرَأْمُا بَيْسَرِ مِعَكَ مِزَالْفِنْزُكُ عُمُ أُدَكُمُ حُبِي نَظْنِ وَالْجِنَا ثُمُ أَرْفَعْ حِنْيُ لَسُونِ فَإِنَّمَا ثُمَّ أَنْجُدُ حِنَ نَظْمِ رَسَاطِنا مُ الْأَفَ حَيْنَطِبْنُ جَالِسًا مُمْ الْمَجِنْ حَيْنَظِبْزُ سَاحِيًّا مُ الْفَحْدَيْظُبْنَ

جَالِسًا مُوْ أَفَ لَ ذَلِكَ فِي النَّالِي كُلِّهَا وَقَالَ أَنُوالْمَا مُعْ فِي الْأَخِرِ حَنِي سُنُويَ فَامِّاحَ مَنْ الْوَلَهُ الْوَقَالُ مُنَاجِبُي عَزْعَلِيهِ السِّقَالَ حُدَّتِي عِنْدَعُ لَيهِ عَنْ الْإِهْ وَيَ قَالَ قَالَوْلِنَيْ طِ السَّعلِيهِ وَكُمْ المُوَادُفُ حَبِي نَظِيبُ جُالِسًا بَا إِنْ الْمَالُ فِلْأَنْ بَفِرْبُكُ التلا حُدَّنَا أَبُونُعِيمِ سُالِكُ رِمَا قَالَ مُعِنَ عَامِرًا مِقَوْلَ حُدِّنِي ابوسكنة برعبر الزمر أن عابينة حدَّثنه أنَّ البي إلسهاركم قَالَ لَمَا إِنْ جِيْرِيلَ يُفِيزُ عَلَيْهِ السَّا عَالَتْ وعَلِيهِ السَّالَ ورَحْمَهُ السِّ وبركائه بابس النبلم فيخبل فيجار فالمارالسلب والمنزكيز كتنا إرافيم بن وتجانا مسالم عن عبرع والزفرة عن عُزُودَة بِالزَّيْرِ قَالَ الْحَرِي قَالَ الْحَرِي الْمَامَةُ بِن رَبِي انَّ النَّيْلِ الساعلية وعلم زكب حِنازًا عليم الكاف يحتد فطبيفة فذكيتة وأردك وَرَأَهُ الْمَامَةُ اِنْ رَبِ وَهُولِجُودُ سَعَدُ رَعْبَادَةً فِي بِي لِحَرِث بِن المخزوج وذلك فبل وفقة مكررحتى من ويحتلير فيخطير فاخلا السلين والمشركين عبر الاوتان والبهود وفيم عبن السبن إبي أن الول وبد المجلوع بناسوين واحد فلماعش بالمجلوع احذالدابة حشر

عَبِى السِ ابْنَ أَيْنَ انْفُكُ بِرِدَ إِيهِ مُنْ قَالَ لَا نَغِبَرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمُ عَلِيهِمُ النبي صلاله عليه وسم يُوْوَقَفَ فَرَلُ فِي عَالَمْ الْلِيهِ وَفَرّا عَلَيْهِمُ الْفَوْلَ نَ فقَالَ عَبْنُ السِّ مِنْ الْحِيْلِ الْمُلْولُ الْفَالْمُرْ وَلَا الْحَتَى مِنْ هَالْ الْفَالْمُ وَلَا الْحَتَى مَا نَفَوْلُ حَقًّا وَلَا وَ خَالِبَ اوَارْجِعُ الْيُ خَلِكُ فَرْجَا لَى خُلِكُ فَرْجَا لَى فَانْفَقَ منا عليه قَالَ إِنْ رَاحَةُ اغْسُنَا فِي كَالْسِنَا قَانِكُ فَاسْفَا لِلْ فَاسْفَا لِلْسَاؤِنَ والمؤركون والبهود حبي فيلواان بتوانكوافل يؤل لنبي والشعلب وسلم بْخِفْخِهُمْ وْزُكِ دَابِّنَهُ حِنِي دَخَلَ عَلِي عَنِي عَبِادُهُ فَقَالَ أَيْ عَلَى الْمُ نَشَعْ مَافَالَ ابْوْضِابِ بْرِبْدِعِبْ السِبْنَ إِنْ فَالْكَذَا وَكَذَا الْأَلَا عَنْ عَنْدِ بِرَسُول السِ وَأَضْعَ فَوَاسِ لِفَدّاعٌ طَالَ المَالِذِي اعْظَالُ ولفَرُ أَصْطُلُم اهله إليخ وعلى المربية جود ويعصبوه بالعصابة فكاردًا اللهذلك بالخوالذي عظاك يزك فذلك فذلك فخل ومارأت فعفا سلالني صَلِّى السَّعليهِ وسَلَمُ بَالْ مَنْ لَكُرِيكِمْ عَلَى الْفَرْفَ دُنْنَا وَكُنْ بُرُدُسُلامُهُ حَبِّينَيِّنُ نَوْبِنُهُ وإِلَى مِنْ يَنَيْنُ نَوْبُهُ العَاصِي وَقَالَ عَبُن السِ بن عَمْرُ وَلَانُ لِلْوَاعَلِي رَوِ الْحَرُثُ كَ مَنَا اللَّهِ فَعُمْ اللَّهِ عَلَى مُعَالِلًا عَلَى عَمْدُ ال عُن ابرين الم عن عبد الرحم فابرعبد السبرك إن عبد المربزكي

تَالَ مَعِفَ لَعْبُ بِنَ مُاللِّ لِجُنْدِتْ حَبِنَ خُلُفَ عَنَ الْوَلْ وَفَي رَوْلَ السرصل الساعليه وسم عَنْ كلامِنَا وَ إِنْ رَسُول السِصل السَاعليه وسَمُ فَالْبَعْ، عليهِ فَافُولُ فِي فَسِّى فَكُرُّلُ سُفَيَتِهِ بِرُدِ السَّلَمِ الْمُرْلَاحِبُي كَانْحَسُونَ لَيلَةً وَاذْنَ النَّ وَالْسُعْلِيهِ وَكُمْ بِنُوبَهِ السِّعَلِينَ احْبَنَ صَالِعَةً نَ مَا بِي مَنْ بُردُ عَكُمْ أَعْلَ الْمِنْ وَالسَّلَامُ حَدَّثَنَا أَبُوْلَانِ مَا السَّلَامُ حَدَّثَنَا أَبُوْلَانِ انًا سَعَيْ عِنْ الرَفْرِي خَرْنِ عَزُونَهُ أَنَّ عَالِينَهُ قَالَتْ دَحَلَ مَعْظُرِنَ البهنودعل يول اسوط الفعليه وكم فقالوا السام عليك ففيم كافقات عَلَيْكُوْ الْسَامْ وَاللَّعَنَهُ فَقَالَ رَسُولُ السِّصْلِ السَّعلِيهِ وَسَلَّمُ مُهَلَّا فَالِيسْ فَالْ السجب الرفنى إالأمر كلرفقك برسول السواولم سمع مافاكوافاك تول السِصطِ السَّ علِيهِ وسَلَمُ فَكُنَّ فُلْتُ وعَلَيْكُم حَكَنَا عِنْدَ السِبِينَ بُوسُفَ انَا مالك عزعبواس زديبارعزعبواسوابن عران رئول اسمالس عَلِيهِ وسَمْ قَالِ إِذَا مَمْ عَلَيْكُمُ البَهُودُ فَا بَمَا بِعَوْلَ احدُهُم السَامُ عليكَ فَقُلْ وعليك حَدِّنَا عُنْنَ لِي شِينَةُ ثِنَا مُشَيْمُ انَا عَبَيْنَ السِبِيٰ إِنَا عِبَيْنَ السِبِيٰ إِن كِي بن الني تَنَا النَّن مُن مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّي النَّ عليه وَكُمُ اذِا مُعْ عَلَيْكُمْ الْمُولِ الكِيَابِ فَعُولُوا وعَلَيْكُمُ مَا يُسْمِ مُونَ يَخُلُ فِي فِيَالِ مُنْ يَحِدُ وَعَلَى

الرا

الملبئ لينتيئ أمرى حسى تشابؤسف بن في لول تنا ابن اويس حدّ ينحضين النعبر الرحمزع وسعدر غييكة عن إلاعبد الدخرال ألم عن على ضي الله عنه قال بعبي ريول السرصل السا عليدوسكم والزبرين العنوام وأبامر في العنوي وكلنا فارشقًا الظلفواحيئ فانواروضة خاج فان بقااملة مزالم يركن معاصيفة مِزِحًا لِي بِن فِي لِنعَهُ إِلَّالْمُ رِّكِينَ فَالْ فَأَذْرُكُمُ اهَا تَسِيرُ عَلَى جَرِلْهَا حبُّ قَالَ لِنَارِسُول السِصل السَّعلِيد وسَكَمُ قَالَ فُلْنَا ابِرَ الْخِلْ الْمِي معَكَ قَالَتْ مُامِعِ بِثَابُ فَاتَحْنَا إِمَا فَابِتَعْبَنَا فِي حَلِمَا فَاوِجَنَ فَاشْيًا قَالَ صَاحِبَةً مَا زَي كُلِّا بَاقَالَ قَلْ لَهُ لَعَنْ عَلِي مَالَذَبُ رَسُولُ السِّ صلانه عليه وسَرُ وَالَّذِي عَجِلُفْ بِولْعَيْرِجْنَ الْخِابُ اولَاجْرَدَ ثَلِكَالُ فَلْمَاوَانُ الْجِدَمِي فَوْتَ بِيُدِهَا إِلْ حَجْزَ فَهَا وَهِي مُعْتَبِّرُةُ كِمَا إِفَاحْنَ حِبَ الكِلْبُ قَالُ فَانظَلْفَنَا بِوَالِيُ رَسُولِ السِصِيلَ اللهُ عليدوبَ لِمُفَالُ مَا حَلَكَ بَاحَاطِبْ عَلَى اَصْعَتَ قَالَ مَا فِي لِلْا أَنَ الْوُنُ فُومِنَّا بِالسِّ ورسُولِدِ ومَاغِرَنُ ومُامِدُ لْنَ اردُن انْ بَكُوْنَ لِي عِن َالْعَوْمُ بَدُ بَرْفَعَ الساعزوجل فياعز المروم إل البسرة الفحابك هناك الكوك مريدفغ

السابدعة المالد ومالد قال صدف فلانفولوا له الاخترافال فقال عنز بزالخظاب إنوفن خان إس ورسوله والمؤس فنعنى فالضرب عنْفَهُ قَالَ فَقَالَ بَاعْمُرُ ومُابِنُ رِبِكُ لَعَلَ إِسَ فَرِ أَلْمُلْعُ عَلِي هِلِ بِدَرِ فَقَالُ أَعَلُوامَا شِبْنُمْ فَقَنْ وَجَبْ لَكُمْ الْجَنْدُ قَالُ فَلَمْعَتْ عَبْنَاعْرِ وقال السور سولا اعلى فابت المخاف إلى أَهُ لِ الْحَابِ حَدِّنَا مَحْنُ بِنَ مُعَالِلًا يُوالْحَسِنَ الْعَاعِبِ فَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بُونسْ عَن الْمُورِي الْمُرْبِ عَنْ السِ اللَّهِ عَنْ السِرِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَبَّاسِ لَحْبُوانَ إِنَا سَفْبُنَ خَبْنَ أَنُ مِرَفَّ لَ رُسَّ لَالِهِ فِي فَعِرِمِ وَيُونِيَّ وكَانُوالْحُبَارُافِلِلْسَامِ فَانُوهُ مَنْكُرًا لِحَدِيثَ قَالَ مُودُعَا بِحَابِ رُولِ السِصلِ السُّعَلَبِ وَسَلَّمُ فَا رَبُ فَا ذَا فِيهِ بِسْسِمُ السِّ الْرَجْمِ مرضخ وعجب القود ومولد الم فرق كعظم الروم السالام على زايتم الذي أَمَّا بِعَنْ مَا بِسُرِ مِنْ فِي الْحَالِدِ وَقَالَ اللَّبِيْ حَدِثِي جَفَقَ الْرَبِيعَةَ عُنْ عَبُرِ الْحَمِن الْمُونِزُعُنْ الْمِعْدِينَ عَنْ مَنْول السِصل الساعليد وسُلم أنه ذكر رُجُلًا في يُحالِي النَّالْ خَنْ حَسَبُنْ فَنَعْرُهُا وُادْخُلُ فِهَا الْفُ دِبِنَا رُوصِيعَة منذالِصَاحِهِ وَقَالَ عَمُن لِلْ

سَلَمَة عَزْ البِيهِ مِمْعُ ابَا هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ الني صَالِ السَّعليهِ وسَلَمُ مُحْرِحَنَتِهُ عَبُولِلاً لَ فِيجُوفِهَا وكَتُ صَعِيفَةٌ مِرَ فَالْإِن الْ فَلْإِن مَا فَ تُولِ لَبُوضُ لِلسَّعَلَيْدِ وَسَمُ فُونُوا إِلَيِّ ذَكَمْ حُدَّنَا أَبُوا لُولِيدِ مِنَا شعبه عز سعد والراهيم عن المائة بن مهل خين عز إلى سعيد انَّ اهْلُ فُريضَةَ نَزلُوا عَالَى فَي سَعِي فَأَرْسَلُ لِنَبْصِ لِالسَّعْلِيهِ وسَلُمُ الْمِيفِيَّأُ فَقَالَ فُومُوا إِلَى سَبِّنِ كُو أَوْفًا لَ حُبْرِكُمْ فَعُعَدَعِنِ كَالْبِي إِلْسُ عَلِيهِ وسَلَمُ فَقَالَ مُولِاً بِزَلُوا عَلِي خُرُانَ قَالَ فَإِينَ خَكُمْ الْ تَفْتَلُ مُقَائِلًا لَهُ وَتُسْرَدُوا لِمُ فَقَالَ لَفَنْ حَكِنْ بِمَا حَكُنْ فِلْلِكُ قَالَ أَبُوعِنُوالسِّفُهُمِّى يَعْضُ اضْعَالِي عِنَ إِذَا لُولِبِهِ مِن زُلِ إِن سَعِيدِ الْحُكِلُ بَانِ الْصَافَةِ وقال ابن منه فود علم النبي النبي الساعليدوكم النسكان وكوري يركفيك وقال كعب بن مالك دخل المبعدة فاد ابر أول السوالف له وسامر فَقَامُ النَّ طُلِّخُهُ ابْعِبُهِ السِيْفُرُولَ فَيَصَّا فِي وَهُنَّا بِي حَدَثُنَّا عَرُو بن عَاصِم شَنَامُنَامُ عَرَفَتَادُهُ قَالَ قُلْتُ لِأُمْرِ لِكَانَتِ المَضَاعَةُ فِي إَضْحَابِ الني الني الناعليدوسكرة الكنعرحت تنابخي النهر ورفي اخْبَرِيْ حَبُوةَ فَالْحَدَّ فِي اَبُوعَ فَيِلْ اِفْرَةً بِرْمَعِيْدِ بِمُ جَلَّهُ عِبْدُ السِكُ

هِشَامِ قَالَ كُفَامَ النبي إله عليه وكم وُهوا حَدْ ببدعْ مرالحظائب رضي المنافية بالمنافية بالمنافية بالمنافية بن زير أَيْ الْمُبَادُكِ مِيدِ بِهِ حَكُمُنَا أَبُونُعِيمُ ثَنَاسِيْفَ قَالَ مَعِنْ مِجَامِدًا بَعَوْلِ حِدِينِي عَبْدَاسِ بْرَ يَخْبَرُهُ ابْوْمَعْ قَالَ مُونِ إِنْ سَعُودٍ بِعَوْلَ عُلَيْ إلى على الله عليه وسم وكفي بن كفيه والمنظف كالعلي الدورة من الفنزان الخيات سووالصلوات والطبيات السلام عليك إفياالين ورخمته السود بركائه السائم علينا وعلع بادالس الصالح براسف لزك المالاً الله والمن المخدّاء كن ورسول وموين طفرابينا فليا فبْضِ قُلْنَا السلام بَعْنَى كِالْبَيْ وَالسَّعِلِيهِ وَعَلَى الْ المعانفة وَفُولَ الْخِلْكِيفُ صُحْتُ حُدَّدُنا الْبِحَوْفَ الْمُنَادِينَ شعب حدث إلا عز الزفري وحد فنا احدُ نطاع تناعبد المنابؤنش عزابن الخبري عنداس بركت إبن الإنان عبداس بَعَبَابِلَخْبُرُهُ أَنْ عَلِيًّا بِعَنِي لِرَيْكِ طَالِبِ حَرْجَ مِزْعَبِرِ النِّي عِلْ الله عليدوسكروحت سااحك بوصالح تناعيف فيتنابؤن عكوابن وَ اللَّهِ اللَّهُ الل

أَنْ عَلِي ريالِطا لِبِ خَرَجَ مِنْ عندِ الني صلى السُ عليه وسَمُ فِي وجَعِهِ الَّذِي نُو وَ فَهِ فَعَالَ النَّا يُرَافًا النَّا الْمُن الْمُعَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلِيم وسَلَمْ فَالَ اصْبَحْ بِحِبْرِ السِّ بَارِيُّا فَأَحْنَى بِيرِهِ العَبَائِي فَقَالَ الْاَزَاهُ انت بعد ثكرت عبنوالعصا والسواتي لأزى رسول السوسل الشعليد وسكم سنبكوني في وجعيد وَإِنَّ لَأُعْرِف فِي وَجُوه بِنِع بَدِ الْطَّلِبِ الموت فَادْ نَفُتِ بِنَا الى رئول السِصلِ السُعلِيدِ وسَمَ عَنَالُهُ فِيمَن يَكُون الْمُرُول كَانَ فِينَاعَلِيا ذَلِكَ وَالْ كَانَ فِي عَبْرِنَا اسْرَنَاهُ فَاوْصِي افالَ عِلْ والسِلْبِرْسَالْنَاهَا دسوك اسرصوالت البروس كالمبنعنا لابعطيناها النائرابداد إذكا كالمالا رينول اسطاله عليه وسكم المرا فا أسب موا كاب بليناك وسُعُدُرُكُ حُتَّى تَمَا وْسِي بُراسِمُعِيلُ شَاهَامْ عَزَفْتَادَةَ عَنَانِينَ مَالِكِ عَرْمُعَاذِ قَالَ امَّارِ وَبِفِ النَّحِ وَالسَّعِلِيهِ وسَمْ فَقَالَ بَالْمُعَاذُ فُلْتُ لِبَيِّكَ وسَعْدَ بِلَ ثُمُوالَ مِعْلَهُ ثُلَقًا هَلَ ثَدَرِي مَاحَوُ السِّ عَلِ الْعِبَادِ فَلْتُ لَا فَالْ حَوْ السِ عَلِى الْعِبَادِ لِرُ بَعِنْدُوْهِ وَلَا بِسْرِكُوا وِشَبُّا نَعُرَسَادَ سَاعَةً عْرَفًا لِنَ وَالْمُعَادُ قَالْتِ لُبَيِّكُ وسَعْدَ بْلُكُ قَالُ مَكْ ذَرِي مَاحَوْ الْعِبَادِ على العاد العَلُوادُ لِكُ لُرَكُ لِمُ الْمُعَدِّرُ الْمُ مُحَدِّثُ الْمُدَّذِ الْمُنْ الْمُأْمُ الْمُا الْمُنْ

عَزْ لَنِوعَ وَمُعَادِدِهِ مَذَاحَتُ ثَنَاعَمُنُ يُحَقِّقِ ثَنَا إِلَيْ نَنَا الْمُعَنْقُ تَنَارَبُدِ بُرُوكِ مِنْ مُنَاوالسِ أَبُودُ رِّرِبِالرِبُرْةِ قَالَ كَنْ الْمُنْفِي عَالَبُي مِهِ السَّعلِيهِ وسَلَمُ فِحُرُّو الْمُرْمَنِهِ عِنْ أَلْسَتَفْيَكُنَا أَحُدُّ فَعَالَ بَا ابَّا ذَرِّمَا احِبُ أَنُ الْحُدُّ إِلَى وَمُبَا بَالْفِي عِلَى لَلْمُ الْوَلَاتُ عندى مِنددينًا وَ اللَّدِينَا زُا ارْضِنُ لِدِينَ لِكُنْ الْمُولِ اللَّهِ فِي عِبَادِ السِّمَكُنُ اوهَكُنُ اوهَكُنُ اوهَكُنُ وَالْوَا مَا بِيْكِ نُوْ فَالْ بَالْبَادِ رِفُلْكَ لِينَكُ وَسَعْدُ بْلُ بِرَسُولَ السِفَاكَ الأكثرون مفرالأفكون الإسرقال هكذا وهكذا لأفائم فالبيم كانكلا لَبْرَحْ بَالْبادَ رِّحِبِي ارْجِعُ فأنطكنَ حِبْعَ عَابَ عَبْ صَمْعِت صَوْمًا فَعَوَّفْ انْ بَوْنَ عُوْضَ لِرَتُولِ السِصِ السَّعِلِيهِ وسَمَّ فَأَرْدُنْ أَنْ الْأَذْ هَا فَا ذَالْ الْمُعْلَمُ ذَكُنْ فؤل رسول السرائ وعلى لابرخ فكنت حبي الخائي وتول السِمْعِثُ صَوِّنًا حَشِيتُ لِزَيْكُونُ عِرْضُ لِكُ مُّذِكُ نَ فَوَلَكُ فَعَنْ فَقَالَ النِّي إِلَيْ عَلِيهِ وسَمَّ ذَال جِبْرِيل نَابِي فَاحْبُرِيل مُعَالَى اللَّهِ مَاكَ مِن أُمْنِي كَالْمِرْ لِ بالسِشَبُّاد يَخْلُ الجِنْدُ قَلْ بُرُولُ السِوَانِ زَناوَإِن وَ كَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَوَ فَلْتُ لِزَيدٍ إِنْ وَبِلْغِينِ أَنْهُ ابْوُ الْمُرْدَ إِفْفَالُ اللَّهُ لحَدَّهِ بِهِ ابْوَدَرِيالِ بَالْ وَقَالَ الْأَعْسَ وَحَدَّنِي ابْوُصَا مِحَ عَنْ لِي الدَرْدَاءِ

3007

34

عَوْهُ قَالَ الوَّشِهُ إِبِ عِنْ الْاعْمِيْنِ يَكُنْ عندِي فَوَقَلْكِ بِالنَّ لانقيرا أَوْلَ الْمُلْ الْمُكُارِجُ لِيرِيمُ كُلُونِ فِيرِ حُدَّنَا اسْعِيلَ رُعِيدٍ السِفَالَ حَتَرْنِي مُالِكُ عَنَافِهِ عِز ابِرَعُ مُر جَالِكُ عَنَا لِكُ عَنَا إِنْ عَمُر رَجِي اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلّهُ عَلَى اللهُ عَلَ السعليه وسَمْ فَالْكُلْمِ فِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِن كَالْسِهُ فَرَجُ المِن وَبِهِ الأنة حَدُّنَ عَلَادُ بُن مَحْتَى تَنَاسْفَبُن عَزَعْبِدِ السِعَنَ الْجَعِلَ ابن عمر عن النص السعليدوكم أنه فقى أريفًام الرجل رنجليد ويخلئ ونبواحر ولكن نفسطوا ونؤسعوا وكان ابن عمر بكر فان بفوم الرَّكُ مِنْ يُخْلِيدِهُ مُ يُخْلِدُ مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّل اوبينو ولانسناد تاصاباد فيأللف المفوم النارحة الحسن برعب وفكالمعتمر فال سمعن الي ذكرع في في المرعز النس برِمَالِكِ قَالَ لِمَا رُوْحُ رِينُول السِصِلِ السُعْلِمِ وَكُمْ رَيْبُ بِنْتَ جَيِّنْ وَعَا النَاسُ طَعِمُوا عُ حَلَسُوا بَعَدٌ ثُوْنَ قَالَ فَاحْفَ كَانَهُ بَهُمُ اللَّهَامِ فَلْ مَغِوْمُوا فَكُ الْأَيْ خَلِكَ قَامَ فَلَمَا قَامُ فَالْمُ مَا فَالْمُ مَعْ فَمِ فَالْمُ الْمُ اللَّهُ الم مَلْ الله وَإِنَّ النِّبِي إِن عليهِ وسَلَّمَ خَالَيْدَ خُلُوا الفَوْمُ خُلُوسُ تُنعُ

المه فأسوا فأنظل فوا فأل فجبت فأخر أن النبي والساعليه وسلم الهُ وَفِي الطَّفُوا لِحَبَّا حَبِي حَكُ فَنُ هَبْنَ ادْخُلُ فَارْجِي لِحِبَابُ بَيْنِي وبَيْنُهُ وَالْزُلُ الله فَالِي بَالِهُ الدِّرُ اللهُ وَالانْ خُلُوا بَوْنَ النِّي إِلاَّ انُ بُوٰذُنُ لَكُو إِلَى فُولِدِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عَنَدُ السِ عَظِيمًا مَا ثُ الكجنبا بالبدوة فوالغ فضا فحك تتامخن بن أبي غالب شاارافغ بن المندوالحرابي شامحك بن فليج عن البوعن فايع عن أب عمر رض الله عَهُمَافًالَ ذَائِبُ رَبُولَ السِصِلِ اللهُ عليهِ وسَلِمِ فِنَا وَالْعَبُ وَ يُحْتَدِيًّا إِيكِ مَكُنَّا بَابِ مِنْ الْخُلْبِينَ مِنْ الْحُكَابِينَ الْحِكَابِ وَقَالَ حُبَّالَ الْبُنَالِينِي صلالس عليه وسَم ومؤمنؤس لردة فلت الاس عوالس فعَعَدَ حَدَينا على نوعبرالسوننادس الفضران الجرري عزعبرالرخمن لي بكرة عز ابيه فأل فال رسول السوط السعليه وعلى الااخركوباكن الكَابِرُفَالُوابِلَى بِرَيُولَ إِسِ قَالَ الْإِنْ أَلْ مِاسِهِ وَعُفُوقَ الْوَالِدُ زِحَدُنُا سُدُّدُ شَابِسْ بِعَلَهُ وَكَانَ مُنْتِجُاً فَعَلَى فَعَالَ الْلاَوْفُولَ الزوْرِ فَازَاك بكرزها حن فلنالبئة سكت بالمست كن لزع في شبه لجاجة اوقصّْدِ حُبُدُ تَنَا الوعاصِ عَزْعُرُ بِرَسِعُدِ عِن ٱبرَ لِلِمُلْكِذَ ازْعُفِنَهُ

مَنْ لَحُرُثُ حُدَّثُهُ قَالَ صَلِ النَّبِي لَلْ عَلِيهِ وَسَمُ الْعَصْرُ فَالْرَهُ عَرَ دخاليت بالمساليور حدثنا فينفظ المربوع الأُعْنُ عَزِيدٍ الصَّحْعَ وَمَرْونِ عَزْعَالِبِنَهُ فَالَّثَ دَانَ رَسُول السِّلِ الشعليه وسكر كضل وتنظ المين ووأنا مضطح تدبيث وبين الفنلة تكون بِ الْحَاجُهُ وَالْنَ الْغُومُ فَاسْتَفْيَلُهُ فَأَنْكُلُ فِيسُلَالًا بَا فِي مُزْ أَلِغِ لَهُ وسَادُة حَلَى مُنَا إِعَنَ إِنَا خَالِنُ ح وحَدَّتِي عَبُداسِ بن بخير الناعر وبن عور شاخالد عر خالد عن الجفلاكة قال اخريد ابُوالْمُلِعِ قَالُ دَخُلُتُ مَ الْمِلْكُ وَيُدِعُ عَلِي السِّابِ عَمْ وَفَحَدَّتُهُ الْتَ الني صلااله عليه وكم دنك ركف صوى فك خل على فالفين لذ وسادة مِن اجْمِ حُنْوُهَا لِيفُ فَجُلْمُ عَلِي الدَّرِضِ صَادِنِ الْوسَادُة بَين عِبْنَ فَعَالَ لِلْمَا بَكُونِيكُ مِنْ كُلِ مُهِرِثُلْتُهُ ابَامٍ فُلْكُ بِرَسُولَ السِفَالَ حَسَا فُلْكَ برسوك السِفَالُ سَبَعًا فل برسول السِفَالُ سَعًا قُلْتُ برسُول السِفَالُ احِدَىعَنْ فَانْ بِرَسُول السِّعال لاصُوْمَ فَوْقَ صُومِ دَاوُدَ شُطْرُ الدَّهِيّ صِبَامْ بِوَمِ وَافِطَانُ بِوَمِ حَتَى يَخِيَى الْحَعْمِ فَنَا بِرَبِدَ عَرَسْخِهِ فَعَرْمِينَ عَنْ إِرَاهِمَ عَنْ عَلَقَهُ أَنَهُ فَكُمُ السَّكُمُ عِ وَحَدَّنَّنَا انُوالُولِدِ سُنَاسَعُ عَنْ

عَنْ عَبِرَةَ عَنْ إِيرًاهِمُ قَالَ ذَهَبَ عَلَقَتْ إِلَى لَشَامٍ فَأَبِنَ الْمِحَى صَلَّوْرُ كَتُبِن فَقَالَ الْلَهُ وَالْرُزُقِينَ خُلِيسًا فَقَعَدا إِنَ إِي الدُرْدَ آوِفَقَالَ مِنْ انتَ فَقَالَ مِن الْمُولَا لِكُوفَةِ قَالَ الْمِرَ فِي رَصَاحِبَ الْمِرِ الْدِي لَا عِبُنْ عَبُنْ فِي حَنْ بَغَهُ البرفينكم أوْكَانَ فِي كُمُ الْبِي احَارَهُ اللهُ عَلِيكِ إِنْ رَنُولِ صِلْ اللهُ عَلِيهِ وسكم مؤال ينطان دعين عمارًا اولير في كوصاحب السوال والوساكرة بعي أَن سَعُودِ كِيفَ كَأْنَ بَلْ السِيفِوْ أُواللَّهِ إِذْ الغِنْفُوقَالُ والذَّكِلُ وَالْأَنْخُ فَقَالَ مَاذَالَ بِهُولَا إِحْبَى كَادُوالْمِثْكِلُونِي وَقَدْ مُعْزُبُا مِرْوُلِ السِصوالسُ مليهِ وسَمَ عَابِ الْفَالِلِيْنِينَ الْجُعْدِ حَدَيْنَا فَلْ يَفْرُ عَنْ إِنْ فَالْ رَسُولُ السِصِلِ اللهُ عليه وسَمْ لابنيان النظر الزهني عَبَّ أَفْعَالَ بِرَسُولَ السِّهُ وَفِي السَّجِدِ رَافِنْ فَيَّ أَرْسُولَ السِّطِ السَّ عَلِيهِ والمُ ومؤسَّظِ عَنْ سَفَطُ دِدَّانُ عَرَ شِفَةِ فِأَصُّا لَهُ زُانِ عَبْعَلَ رَبُولْ

السرصل الساعلية وك المنتخذة ويُعَوُّلُ فَعُوالُما نُوابِ ثُمِّ المَا نُوابِ كان المُعْزِّعْ لَاتُولِنَّا نَعْالُهِ بَيْنُ مُعْ لَحُتَّى لَكُافِينَدُنُ سَعِيدِ اللهُ الْحُدُونِ عِبْدِ اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ا السِّرانُ الْمُسَلِّمِ كَانَتْ بَسُطُ لِللَّهِ صَلَّالِكُ عَلِيهِ وسَلَّمَ نَطِعًا فَيُفِيلُعِنْهُا عَلَى ذَلِكَ النِطُهِ فَاذَ الْمَالُمُ النَّيْ فَإِلَّا اللَّهِ السَّاعِلِيهِ وَمَمْ احْفَنَ مِنْ عَرَفِهِ فِعَدَدُ وَسَعِرِهُ فِي قَارُورَةِ يُؤْجِهُ عَنْهُ فِي اللَّهِ عَالَ فَلَمَا حَقَيْرَ الْسَلِّ الْوَفَاةُ الْوَجَاءُ الْوَفَاةُ الْوَجَاءُ الا مُلِه ان عَمَل بِد حَوْظِه بِرِذُلِكِ السَّاكِ قَالَ عَبْوَل بِدَوْظِهِ حَدُثُنَا الْمُعِيلُ فَالْحَدُ اللَّهِ عَلَاكُ عَزَّالِ عَنَ الْمُعَنَى عِبُوالسِّرَالِ الْحَلَّمَةُ عَنْ النِّي رَمَالِكِ أَنْهُ عَرِهُ لَهُ فَأَلْ كَانَ رَسُولَ السِّصِرِ السَّعِلْمِ وسَلَّمَ الخادقب إلى فبالم بن خل على محرام بن ملكان فنظم فه وكائت المُن عَبَالَاهُ بِن الصَامِنِ وَن خَلَ بُومًا فَاطْعَ نَدُ فَنَامُ رَسُولِ السِّحِلَّ السُ عليه وسَمُ الْوُ السَيْقَظُ لَهُ كَالُهُ فَقَالَتْ مَقَالُكُ مَا لِضِحِكُ وَسُولَ السِ فَعَالَ فَاسْ مِنْ الْبَيْعِ بُوخُوا عِلَى عُنُوانًا فِي بَدِل إِسْ رَبُون ثُبَحَ مِنَا الْمِحْرَ مُلُولٌ عَلِي لِكُرِيرَ وَاوْفَالُ مِنْ لِللَّوْلِ عَلِي لَا يَرْ وَهِلْ الْمَحْقَ فَكُ أَدُّ عُ السَّالَ يَجْعِلُنِي مَهُم فَلُ عًا لَهُا مُعْ وَضَعَ وَالْسُدُ فَنَامُ ثُوْلَ فَيْفَظُ فِيعِلَ فَقَلْتُ

مَا نَجْ كُلُ رَسُول السِفَالُ النَّيْ النَّيْ عَلْمُ النَّا عَلْمَ اللهِ عَالَى اللهِ قَالُ النَّيْ النَّا عَلَى اللهِ بُرِكُنُونَ بَيْحُ هذا الْبِجُرِيلُوكًا عَلِ الْإِبْرَةِ أَوْسِئُلِ الْمُؤْلِ عَلِ الْأَبْرَةِ وَفُلْتُ أَدْعُ السَّالُ عَعَلَى مِهُمُ قَالَ الْبَ مِنْ الْمُؤْلِينَ فِي إِلَيْ الْعِدَوِينَ الْمُعْوِيةَ الفرع ف عز فائنا حن خرجت الجريفاك ال الجُلُوسِ كِفْ مَانَعِتْ حَكَانَا عِلَى زُعِيدِ السِنْنَا سُفَانَ عِزَالِرُهُوبِ عَزْعَطَا بِنَ رَبِ اللَّهِ عَ زَلِدٍ سَعِيرًا كُنْ رِي وَالْفَى النَّهِ السَّالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ ع وسَلْمُ عَزَلِينَ سَبِن وعَن يُعَتبِن أَشْرَال الصِّماء والإخبياء في فؤب واحِي لبسَ عَلِيْ إِلَانِسَانِ منه شَيْ والملاسَنةِ والمُنابَرَة بَابِعُدْ مُعِن وَيُحِدُ الن أي حفظة دعندا سبن يكباع الذهرى المنافقة بن في الناب ومَن ل مجر بسرِّصاحِهِ فالذامات اخبي حديدًا مُوسَى رُاسِعِبِلَ قَالَ ثِنَا النوعوالَّذَ ثَنَا فِرَاشَعَ نَامِرِعَ بِمُنْ وَرَحَتْنَ عَالِيثُ الْمُ الْوُنْنِينَ قَالَتْ إِن كُفَا الزَّوْاجَ النِّي الشَّعلِيهِ وسَمْ عِنْكُ جَبِعًا لم نُعَادُ رُمِنَا واحِنَّ فَافْتِكَ فَالْحِنَّةُ مُنْسَى لِاوالسِمَا يَحْفَى مِسْبَهُا مِن سُبَةِ رِسُولِ السِصِ السَّعِلِيهِ وسَلَمُ فَلَمَّا رَافُعًا رَحُّتُ إِمَا فَالْهُرَجُمُّنَا بِأَبْنِي فُوا جُلْسُ اعْنَى بِيدِ أَوْعَرُ سِمُ الدِيْمُ سَارْهَا فَهُكُنْ بِكَا شَدِيدٌ ا

فَلْمَا وَأَيْ حُزْنُهَا سَارَهَا النَّالِبَيْدَ إِذَا هِ نَصْحَكُ فَقُلْتُ لَمَا انْأَبِرِ بَيِنَ نيابه خصَّك رسُول السِص السَّ عليه وسَلَم بالسِرِينَ يَنِنَا كُمُ النِّ سَنِكِينَ فَلَمَا فَالْمُ وسُول السِصل السُعليه وسَلَم سَالَنَهَا عَن مَا سَاوُلِ قَالَتْ مُاكنُ لَأُفْخِي رَسُولِ السِصِلِ السَّعِلِيهِ وَسَلَّمِ مِنَّهُ فَلَمَّا نُوْفِي فَلْكُ لهَاعِنَهُ مُن عَلِيلِ مِمَالِ عَلَيْكِ مِن الْحِقْ لِمَا اخْرِينِي قَالَتْ أَمَّا الْأَنْ فَنَعْ فَا خِرْتِي فِقَالَتَ أَمَّا حِبَنَ ارْنِ إِللَّهِ لِللَّهِ لِلْوَلِ فَارِيُ الْخَبْرِيلِ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ نَعِادِطْهُ فَإِلْفُواْنِ كُلَّ سُنِّةِ مُزَّةً وَالْمُؤْفِدُ عَارَضَجِ فِي الْعَامَ مُنْ بِنِ لِا ارْ كَالْاَجُلَ لِأَوْرِ الْمُتَّرِبُ فَالْبَقِي السَّفُ انَالَكِ قَالَتْ فَكُنْ بِحُإِي لِمِي لَيْ فَلَمَّا وَالْحِرَعِي الَّهِ فَالْعَالِمِينَةُ فَالْ بَافَاطِهُ الْاَزْضَيْنَ إِنْ كُونَ سِبَانَ سَاءِ الْوَفِينَ وَسِبَانَ نَسَاهُ بِهِ الأنذكاف آلابتنكفا حدثتا على نزعيرا سوشاسفين سَاالنَّهُ وَيُ الْحَبْرِي عُنَادُ بن عَبْمِ عَزَعْمِهِ قَالُ وَابْتُ رَسُولُ السِصلِ السَّ عليه وسَمْ فِي للنَّغِيدِ مِنْ سَلُفِيًّا وَاضِعًا احْدَى خِلْيهِ عَلَى لَاحْرَى فِ عَا يُسَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُالثَّالِثِ وَفُولِهِ نُعَالَى الْمُاالَّةِ بُ استُوا إِذَا نَنَاجَيْنُمْ فَلَانْتَنَا جَوْالِلِمْ وَالْعَدْ وَالْعِدْ وَالْعِصْبَةِ الرَّولِ وَتَنَاجُوّا

بِالبِرِوالنَّفَوْكِ إِلْ فَوْلِهِ وَعَلِي سِ فُلِسُّوكِّ إِلْمُونُمُنُوزُ وَفَوْلَهُ يُالِمُ الَّذِيزَ الْمُنْوَا اِذَانَاجَبْنُ الرَّوْلُ فَعُدِّمُوابِينَ دَيْخُوبُمُ صَدَّقَةُ الْيُ فُولِهِ والسَّخِيْبِيَا نَعَلُونَ حُدَّنَا عَبُدُ المُونِ نُوسُفُ انَا مَالِكُ وحَدَّنَا اسْعِبِل حَدَّ اللهِ عَنْ فَا فِعَ عَرْعَ بِدِ السِ أَنَّ رَسُولَ السِصِ السَّعلِيهِ وَعَلَا اللهِ عَنْ فَالَ اذَاكَانُواللَّانَّةُ فَلَا بِمَنَاجِ أَنْنَانِ دُونَ لِثَالِبُ بَابِ حِفْظ السرحد تناعبناه ورعاب شامع من وسلم فالمرتفال موت إفاك سَمِفُ السَّرِيُ اللَّهِ يَعِنُولُ الرَّالِيَّ النِي النِي النِي السُّعليدِ وسَمْ سِرَافَا اجُنَّ بواحَمَّا بِهِ وَلِقَدْ مَا لَهِ إِنْمُ لَكُمْ فَا أَخْرُهَا مِنْ وَلِي الْمِدَا كأنوااكثر برظائة فكالأريالسارة والناجاة حسنتاعتم فالاجرير عَنْ مَنْصُورِعُنْ لِإِوَابِلِعُزَّعِبُدِ السِّقَالَ قَالَ النِي السَّعلِيدِ وسُلُمَ ا ذِا كُنُمٌ ثَلاَئِمٌ فَلَائِنَا جَي جُلاَنِ دُونَ الْأُخِرِحِيَّ يَخْبِلْطُوا بِالنَاسِ أَجْلَ انُ بَخِزِنُهُ حَدَّثَنَاعَبُدَانَ عَن لِبِحَرَّةَ عَز الْمُعَمِّرُ عَنْ عَنِي عَن عبد السِفَالَ فَنَمُ النيْ النيْ السُفِيلية وسَمَ يُومًا فِنِمَةً فَقَالَ رَجُلُ وَالْانضار إِنَّ هُنِهِ لَفِسَنَّهُ مَا الْإِبْ بِمَا وَجَهُ السِّ قُلْتُ امَا والسِّلاُّ بِينَّ البِّي إِلَى السَّ عليه وسَلَمُ فَانْجُنُهُ وهو فِي كَلِّ فِسُادُرْنَهُ فَعُضِبَ حُبِّي احْمُرُ وَجَهُمْ عُمَّاك

رَضْ السِعَامِ وَمَى فَقَنَّ اوْدِي الْمُرْسِرَةِ هِذَا نَصْبُرُكِ الْمُ كُلُولِ الْجُورِي وَقُولُهِ وَاجْفُو يَجُونِي صَدَّرُ مِنْ فَاجْتُ فَوْصَفَهُمْ إِمِنَا والمعبى بناجون حسكتا محدبن بشارشا محدب جعفين النعبة عُزِّعْبُوالْعُرْزِعُنْ الْبِرَقَالَ الْفِيْرِتِ الْصَلْأَةُ وَرُجُلِينَا بِحِي يُولُكُ صلى الساعليه وسكم مُنازَالُ بناجيد حبى فام احدابه فم فام فصل ال الأنتران النازو البيت عيد النوم حَدَّى الوَفْيُمَ الرَّعَيْنَ عَن الزمري عن المرعز اليدعن النبي الشعليه وسم فالكائز كوااناز فِي بُونِهُم حِبِن تِنَامُولَ حَدَّثَنَا مُحْدُرُ بِنَ الْعَلَّوْلِنَا أَبُوالْسَامَةُ عَزُورُيهِ بن عبرالسوعن لِدِبْرُدَةُ عَرْبَا يُرْمُونَ قَالَ أَخْرَقُ بَيْتُ باللَّهِ بِنَهُ عَلِيَ هِلِهِ مِزَ اللَّيْلِ فَكُذِتَ مِنَا أَنِهِ النَّهِ صِلْ السَّعلِيهِ وسَمْ فَقَالَ إِنَّ عَنِهِ النَّا وَانِمُ الْمُحَ عَدُولَكُمْ فَاذِ الْمِتْمُ فَالْطُفِنُوْهَا عَنَكُمْ حَدِّنَا قَتُيتُ تناحَمُّا دُعَن كُثِيرِعَنْ عِلَا إِع رَجَابِرِ بِرَعِبَ السِرضِيُ اسْعَنْهُمَا فَاك كَالُ رَسُولِ السِّصلِ لِللهُ عليهِ وسَلَّ حَرِّرُوا الْأَنِينَةُ وَالْجِيفُوا الْأَبْوابُ وَٱطِّفِيْوْاالْمَابِحُ وَانَ الْعُوْسِقَةُ وَمِّاجُرَبِ الْفَيْبِلَةُ فَاحْرَتْ الْمُلَ اغِلان لانواب بالكيل كريَّة احسَّان ركي

عَبَّادٍ يَنَامُنَّامٌ ثِنَاعِطَا وْعَزَجَابِرِفِالْ قَالَ النِّي إِنْ عَلِيهِ وسَلَا أَطْفِنُوا المصَابِحَ بِاللَّبِلِ ذِ ارفَدُ مُرْوا عُلِفُوا الْأَبُوابِ وَأُولِنُوا الْأَسْفِيدُ وَحُرُّوا الطعام والنوا عال مُنام والصينة قال ولوبعود نع ضوند عليه لِخِنْ اللَّهِ وَنَتْفِلْ لِإِلَّهِ حَتَى ثَنَا عَنِي فَ فرعة شااراهم رسعب عزان المات عن عدر المستب عزال هُ رَبُرةَ وضِي السَّعَادُ عَزِ النَّيْ عَلَيْ السَّعَلَيْ وَلَمُ قَالُ الفِظَنُ خَنْزالِخِنَانَ والاستخداد وتنف الإبط وفض المنادب وتقلع الاطفار حتكنا ابؤ ٱلْبُالِ انَاسْعِبُ بِن أَبِحَنْزُةَ ثَنَا أَبُوالِإِمَّادِعُ الْمُعْرُجُ عَنْ لِإِهْرِيرَةُ اَنَّ رَسُولَ السِصلِ السُّعَلِيهِ وسَلَمُ فَالَ اَحْتَنَى الْمِلْمِ عَلِيهِ السَّالَمُ بِعَدَيْمُ إِنِينَ سَنَةُ وَاخْتَنَى الِقِدُومِ حُتَّدِينًا قَنْبُهُ شَامِغِبُرَهُ عَنْ لِإِلْوِنَادِ قَالَ بالقُدُوم وهُوم وض حُدَّ مُنَا لِحُدُ بن عَبِدِ الرَّحِيم الْاعْبَادُ بن وَيَ المعيدل بن خفير عن المرابع عن المعنى عن معبد بن فينم قال سيل ابن عَابِر مِثْلُ مُزَاتُ حِبْرَ فَيْضُ النبي لِي عَلِيهِ وسَمُ فَالْ انْابُوسِدِ مَعْنُونْ قَالَ وَكَأْنُوا لَا يَجْتُرُونَ الرَّجُلُ حَبَيْ يَدُرِكَ وَقَالَ الزَادِرِبُرَعُنَى ايدعن إلى عنى عرسعيد برجبيرع وابزع ابركال فبطالني صلى الله

بَيْنَ اللَّهِ وَضِّي السَّعَنَهُ تَضَيَّفَ رَفَّ كَافَفَالُ لِعِبُوالرَّحْمِ وَوَلَكَ اخْسَافَكَ فَايِن مُنْظَلِقُ إِلَى الني السُّعليد وسَلَمُ فَافْرُغُ مِن فِي الْهُمْ فَنْلَ إِنْ أَجِي فَانْطَافَ عَبْنَ الرَّحْمِرُ قَانَاهُ وْعِبَاعِنِي فَقَالِ الْمَعْنُوا فَقَالُو ا ان دَبْ مُزِلْنَاقًالَ ٱلْحَمُوافَالُوامَا عَنْ فِأَكِلْنَ حَيْعَ وَنِ مُرَلِنَاقًاكَ اَفْبَلُواعَنَا فِرُاكُمْ فَانِهُ إِنْ جَأُولُمْ نَظَعَ وَالنَلْفِيرَ مِنْ فَالْوَافْعَرَفْ أَنْ يَجُنْ على فَلَمَا جَأْ يَخْيِنُ عَنَهُ قَالَ مُاصِعَتْمٌ فَأَخْبُرُوهُ فَقَالَ بَاعِبِكَالْرَجْمِينَ فسكت عرفال باعبد الرحم وسبكة العرفال باعن المافت عليك إن كُنْ سَهُ صَوَيْ لَمَاحِيْتَ عَنُرَجَتْ فَفُلْكُ سُلَاصِيًا فَكُ قَالُواصَدَقُ انًا عَابِهِ قَالَ فَا بِمَا اسْخُرْمُونِ فَوَاسِلا الْحَدُ اللَّهِ فَقَالَ الْحُرُورُواسِ لانطعن حبي تطعه قال لوارو السركالليلة وبللم ما النم إلا نفن لوك عَنَا فِزَاكُمُ هَانِ لَعَامَلُ عَبَا بُوفَوْضَعُ بِلَى فَقَالُ بِسِواسِ الْأَوْزُ لِلْسِيطَا فَأَكُو الْكُلُوابَا بِ فَولِ الْمُنْفِ لِصَاجِيرُ لَا أَكُلُ حَيْنَ تَأْكُلُ فَبِهِ حَدِبُ إِي حَبْفَة عَز النَّي إِلَى عَلِيهِ وَالسَّعْلِيهِ وَالْمُحَدِّدِ فَيْ مَحْمَدُ بْنَ الْمُنْتُى يَنِنَا الْنَابِي عَدِي عَرْسُلِمَ وَعَلَيْهِ عَنْ الْمُوالُومُونَ بن إلى يَكِرِحَا الوُكِرِ بِضِيفِ أواضَيَافِ لَدُفَا سَيْعِ مَا لَنَيْ صِالله عليه

وسط طلها جا فالت له أبي حن من عرض فك اوعن السَّاوك اللَّه له قَالُ مَاعَسَّةِ مِ فَعَالَتْ عَضَاعِلِهِ أَوْعَلِهُمْ فَأَبُوّا اوْفَالِي فَعُضِب أنوبج وسنب وجتع وحلف كلهطعن فأختبان انافقال واعتنز فخاف الموأة لانظع فحق يطع فألف الصيف اوالاصباف ال لابطعة اولا بَطْعُوهُ حِنْ يُظْعُرُ فَقَالُ انُوبَكِي كُلُ وَكُلُكُ مِنْ الشَّيْطُانِ فِي عَامِ الطَّعَامِ فَأَكُوا وَاكُلُوا فِحُعُلُوا لَا يُرْفِعُونَ لُقِدً الْأَدْبَى مِنْ السَّقُلِمَا الشَّيْرِ بَا فَقَالَ مَا احْتَ بَعْ فِرَاسِ مَاهِ زَافِفَالْتُ وَفَرَّهُ عَنْبِي إِفَا الْإِنَ الْمُرْفِئُلُ الْنَ نَاكُلُ فَأَكُلُوا وَلِعَثَ إِمَا إِلَا لِنِي عِلَى اللهُ عليه وسَلْمُ فَذِكُلُ الْمُ الْكَلِّينِ الكرالكيرة بناالكنوالكلم والنوال حدينا عَلَمُ وَرَحَبِ النَّاحُ الْدِيرُ وَيَدِعِي يَجْنَى بِرَسْعِيدِعِ وَفِيشَ بِرِيبًا ومُوْلِ الانصارعن الفين حديج ومهل الإحقة الهماحدة إذان عبي السين بال ونحيِّضَدُ برُمسَعُودِ انبَاحُ برُفَعَ فَا فِي الْخُلِفَانِكُو مِنْ اللَّهِ بن مَهِ إِجَاعَ مُن الْحِرِين مَهُ وَخُوتِمَا لَهُ وَيُحْرِجُنُ أَبْنَا مُسْعِوْدِالْالْنِي صلالس عليه وسلم فنكلموا فإلى ماجهم فبأناع بنا لرحم وكان اصغار الفؤم فقال لذالنبي صبال عليه وسم كبر للنزفال يجني يخبي بالكلام

The state of the s

الأكثر فتكلُّوا في أمر صَاحِهِ فَقَالَ لَذَ النَّح اللَّهُ عليهِ وسَمُ السَّحُقُونَ فَيْلِكُمُ الْفَالُ صَاحِبُكُمْ فِإِنْ الْفَالْفِي فَيْسُلِمْ فَالْوَالِصَوْلَ السِّالْ فَيُ عَالَ فَنَهُ إِنَّهُ لِهُودِ فِي إِنَّالِ فَحُسِّمِ فَالْوَالِ وَلَى الْمُوفَوْمُ كُفَّا رِّفُودًا فَم ريبول اسطالا الفعليه وسيم وفيلوقال سرافاد رك نافة مرتلك الإبل فَنْ خُلْفُ مِنْ مَّا لَمْ وَكُفَّتْ مِنْ عَلَا لِمُ فَالُ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْلِّلْفُ فَاللَّهُ للللّّلْفُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ للللَّهُ فَاللَّاللَّ عِنْ الْعَ وَالْمِ عَنْ مَا إِلَّا لَكِنْ حَدِيثَ الْعَ قَالَ مِعَ دَافِعِ رَضَامِ وَقَالَ الن عنينة تنامختي عن في المراد من حدث المندون بخبي عَزَعْبَيْدِ السِحُدُ مُنِي نَافِعُ عُنَ آنِ عَمْ ظَالُ رَبُول السِصِلِ السَّ عليه وسكم الخيرون بيجزة مغلما سكل لمنط فأفأ كلك كأحبروادن دُيْهِا وَلَا يَعْنُ ورَفَها فَوَقَعُ فِي نَفْسِيلَ مَا الْعَلَةُ فَكُرِهِ فَ أَنْ الْكُلُّو مُعْرَ ابوبي وغمز فكماكم بنكلها فاكالني النيط السعليد وعم مج الخلة فكت خَرَجْتُ مَ إِنِي قُلْتُ بَالِمَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي لِهَا الْعَلَةُ فَالْمَاسَعُكُ أَرْتَفُولُهَا لَوْكُنْ فَلَمَّا كَانَ حَبِّ إِنَّ مِنْ لَكُ اللَّهُ اللّ وَلَا اَيَا كُرِنَ كُلُّ مُنَا فَكُرِهِ فَ وَلِكَ بِالْجِيدِ مِنْ الْمُعِيدِ وَلِأَ الْمُعِيدِ وَلِأَ الْمُعِي وَالرَجْرُوالِحُولُ وَمَا لَكُنُ مِن وَقُلُونِكَ إِلَى وَالشَّعَرَالْيَتَبِعُهُمُ الْعَلَوْدِ زَيِلًا

آجزالسورة قال الزعبايت فكالغونجوضون حدثنا انوالماراكا سلعيب اخبري المؤكر يرعب الرحم وان مرقان بالحكم اخبرة ان عبد الرحمن الاسودين عبد بغوت احتر هوت الخراض ان رسول اسط السطليد وسط فال إن السيع حدة من النو نعيم مُنَاسِفَينَ عِزَ الْأُسُودِ بِ فَعِيرِ قَالَ مُعِنْ جُنِدُيًّا بِفُولَ جِمُ النَّفِي صل السي عليه وسلم بمنتبى إذ اصابة حجر وعَسْرُ فَنْ مِنْ اصْبَعَهُ فَقَالَ الله الله المنافرين وفي بالسمالفنن الم حَدَيْنَ مُحُدُّنِ مُسَّارِ شَاانِ مُهَدِّى شَاسْفَيْنَ عَنْ عِبُولِلْلِكِ سَا أنوسلمنه عن الإهريزة قال قال النبي إلف عليدوسم اصد وكلمنه · قالها الشاعِنرك لمنه لبيد · ٱلاكل عَنْ الله الله الله الله الله الله وكاد المينة في إلي الصلب الديم حُدُنَا فَيْبِنَهُ بِن سَعِيدِ ثَنَا حَالِمُ إِن إِن مِعِيلَ عَن مِن الْإِعْبِيدِ عَنَ لَمُنَهُ إِلَا لُوعَ فَالْحَرَجُنَامَ وَيُولِ السِّصِلَ اللهُ عليه وَعُمْ إِلِي خَبْرُفُرْنَالْبِلَافَقَالَ رَجْلَ مِنْ الْعَوْم لْعِنَامِن إِلْاَفَحُ الْاِنْسِعْنَا مِن منبهانك قال وكان عامر رُجُلا شَاعِرُ اخْرَان عَالِم وَالْمَالِ الْعَوْم بِعَنُول الْمُ

اللَّهُ وَلَا أَنْتَ مَا اهْتُدَبِنَا وَلَانَتُ مَا أَهُ مَا اهْتُدَبِنَا وَلَانَتُ مَا وَلَانَتُ مَا وَلَانَتُ مَا وَلَانَتُ مَا وَلَانَتُ مَا اهْتُدَبِنَا وَلَانَتُ مَا وَلَانَتُ مَا اللَّهُ وَلَا لَتُلْتُ اللَّهُ مِنْ لَا لَكُ ما أَفْنَفِنا و فَيْتِ الْافِنامُ إِنْ لِأَفِينَا وَالْفِيْنَ صَلَيْنَةً علينا وإِذَا إِذَا الْجِاسِم بِنَا انْ الْمُ وَبِالْمِنْ الْمُ عُولُواهُ بِنَا الْمُقَالُ دَّنُولُ السِّطِ السَّعلِيوبُ مَ منه فالسبي فالواعامر بن لالوع مقال برحمة الشفقال ربطلي الفؤم وحث بالنئ السولولا استنباء فال فالمنا جبر فحاصرناهم حنى صَابِنَا مُخْصَنْد سَدُ بِلَا أَمْرُ إِلَى الْمُعَالِمُ السَّمِ الْمَا السَّمِ الْمَا السَّمِ الْمَا السَّم المَا المُسْلِق المَا المُسْلِق المَا المُسْلِق المَا المُسْلِق المَا المُسْلِق المُسْلِق المَا المُسْلِق المَا المُسْلِق المَا المُسْلِق المُنْقِق المُنْ ا البور الدى فيخت عليم ادتدوا برانا لابرع و ل درول سوسالسعليد وسَمُمَاهُ وَالبَرَانَ عَلَى مَنْ وَوَدُونَ فَعَالُوا عَلِي خُوفَالُ عَلَى أَيْ لحَيْرِ فَالْوا عَلَيْحَةُ حَبْرِ أَنْسَيْنَ فَقَالَ رسُول اسْطِ السَّعْلِيهِ وسَلَّ الْفِيفُو هَا والبرر ومافقال ربط يؤسؤل سراوه ويفنها وتغير لمافال اردال فلأ نصاف الفوم كال سبف عام حيد فض فتناول بو بفود بالبض بد وبرج ذباب سيغه فاصاب ركبنة عامر قات منه فلمافقالواقاك سَكُنْ ذُأِن رَسُول السِصَلِ السَّعليهِ وسَلِ مَنْ اللَّ فْلْتُ عَدَّالُ إِنِّي وَالْحَرْعَمُوا أَنْ عَامِرًا حَرِظُ عَدَلُ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْدُ فَالْ فَالْ فُلان وَفَلاَتُ وَالْسُنْدِ فِي الْحُضِيرِ الْإِنضَارِي فَقَالُ رَسُولِ السِصِلِ السَّ



عليدوسك كذب وظله إن لالأجربن وجمع بين اصعيد الفالحاها مُجُاهِنَّ فَلَّعَرَفِي نَعَا إِلَهَامِتِلَا حَبِينَ تَعَامِدُ تَدُتنا المَعِبْلِعَنَ إِيون عَنْ لِهُ فَلِا بَهُ عَنْ النَّى زِمَالِكِ قَالَ إِنَّ النَّيْ طِلْ وَمَا لَكِي النَّالِي قَالَ النَّ النَّهِ فَاللَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى الْعَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّ النَّ اللَّالَّ اللَّهُ عَلَّى النَّالَّى النَّا عَلَّى النَّلَّ بعض بنام ومعنى أنسلم فعال ميتك بالمخشف وويدل سوف بالفؤاريرقال ابوقلاب فتكم الناج الفيطر وسلم كالدو تكلم بسا بَعَضْكُمْ لِعُبِنَهُ وَهُاعلِمِ فَوَلَا سُوَّتُكُ بِالْفَوْارِيرِ كَا الْسُلِيمِ فَعَلَامِ الْفَوْارِيرِ كَا الْسُلِيمِ فَوْلَاسُونَا لَا الْفَوْارِيرِ كَا الْسُلِيمِ فَعَلَامِ الْفَوْارِيرِ كَا الْسُلِيمِ فَوْلَاسُونَا لَا الْعُلَامِ الْفَوْارِيرِ كَا الْسُلِيمِ فَالْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ النزير كالخانا عناف الماعتان المعالم بن عرود عن المحرود مَاكُتِ اسْتَلْوَلُ وَسُولُ الرَّصِلِ السَّعَلِيهِ وَالْمُولُ الرَّصِلِ السَّعَلِيهِ وَالْمُ وَالْمُ المنزكين فقال رسول السط الشعليدو كم عكيف بنسك فقال حسّان المنكناك بنه كانتر السنعي والعين وعرف الم بعث وة عرابيد قَالَ دُهَبُن أَنْ حُسُكُان فِن عَالِمَة فَقَالَتَ لَانْتُبَمَّ فَالِيهُ كَانْ إِلَا فَيُكَانِ إِلَيْ عَنَى يُولِ السِّ عليه و كَلْ حَدَّ مُنَا اصِبَعْ اخْرِي عَبْدُ السُّ بن وهِ احر ن فونوع ل ن المنظم ريال سال المنظم الله كُلْ لِابْعَزْلُ الرَّفَ وَيَعْدُلُكُ الْنَ رَوَاحْدُونُو السُّعَدُ قَالَ

21/35

. و ونارسول السِبَناو كَالْبَيْ ، إِذَا انشَقَ مَعَرُونَ مِزَالْمَجُرِسَا لِمَهُ ، و ارانا المذي عِمَا لَعُ فَعُلُوبًا و بو سُوفِئَاتُ ان مَافَالُ و الْفِيدِ ويُعِينُ عَلَيْ حِنْهُ عَرْفِلْيْمِ وَاذِالْكَافِي الْكَافِرِ وَالْصَاحِ : نالعِمْ عَفِينًا عَرَالِهُ فِي وَقَالَ الرَّهُ وَيُ وَالرَّفِ وَعَنَى عَبِدِ وَالْأَعْرِج عَنْ لِيُورِينَ وَمِنْ الْمُوالِمِينَ الْوَالْمِينِ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينَ الْمُالِينِ الْمُلْكِينِ وَحَدَّثُنَا المعنافال كالخفي المراع كالمحديث المعنيق عن الريفايا عَالَ إِن كُلَّهُ بنع بُوالرَّمْ زاين عُوفٍ الْمُعْمَ حُسَّانَ برَعَابِ الْاَصْارِيُّ مُنْ وَيُعْ إِذَا الْمُورِينَ فَا مِنْ فَوْلَ الْمُورِينَ فَالْتُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّالًا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السرملي المناعلية وكربة ول باحكان الجيناعن يول السوالله وأبدن برون الفند بنظ ك الوه ويري في تعرف والمنظم المنظر وقي أناسلم الد عَنْ عَدِي رَيَّاتٍ عِنَالِدَ إِلَى السَّالِمِي السَّاعِلِيدِ مَا كَالُ لِمُسَّالً العجرة اوقال ماجهة وجريل عك كالسي مالكندان بكوز المخالب عكى الإسكال اشعراج في يُسْمَعُ عن وكر المبدوالع والفرال احترة اعتمد السرين موتج الماحظة عي المعتمد عثر رضي الشاعنهما عزالين والفطيد والكالأن بمثلجة فعاد بالمنتا خزلابراك

بَيْنِلِي المُحْدُنُ الْعَمْنِ بِلْ حَفْقِ شَيَا إِنِي الْعَاللَّاعَشُ فَالْمَعِثُ ابْسَا مَالِج عَنْ إِيْ مِلْوِيرَةُ وَضِي الْمَاعَنَهُ قَالَ رِيَوْلِ السِصِلِ السَّعْلِمِ وَكُلْ لأن المناج ون رخ الحِجًا وله حَرْلَهُ مِن الْنَا اللهُ عِزْلَا اللهِ فُوْلِ النَّحِيْرُ السِّفَالْمِ وَتُمَّا وَيَتَ مُنِيلًا وعَفَرَى حَلْفَ عِلَالْمَا عَنِي لَا يَنَا اللَّبِينَ فَرَعْفَوْلُونَ أَبْرُ بِهَالِ عَرْفَةُ عَلَى عَالِينَهُ كَانَتُ إِنَّ الْمُ الْحَالِمُ الْمُعْتِمِينِ الْمُنْ الْمُؤْنِينِ مُعْدَمًا وَلَا الْحِيامِ فَعَلَّ والسولا أون له حَتَى اسْنَافِ وَرُسُولُ السَّوْفِ إِنَّ احَا الْمِالْفَعْمِيلُ لِيُتَّرِقِنِ أرضعي ولكر أرضعتني أمرأة الإلفعني وفدخ كالم دريو كالسطالس عليم عَ مُقَلِكُ رَبُولُ السِرانُ الرَّخُ لِلْبِي عُو ارْضَعِينَ وَلَكِر أَضَعِينَ الرائة فال البذي له فاندع تال تريت بمبالي قال عرف فيولك كانت عابينة نقول جرتوا بركارضاع فم الجزم سؤاله بب حسنة الوادم يَنَاسِعُبُهُ مِنَا الْحُكُمْ عَوْلِ بِالْعِيمُ عَرَالُاسِوْدِ عَنْ عَامِينَهُ فَالْتَ اوَادِ النِّي صلاالس عليه وسكراني تنفو وايط بدر ولي عاب جيابه الكينة حزيدة لُائِهَا مَنْ خَاصِبُ فَقَالَ هِ مُ كَافِي حَلْقَ لَعْمَ فُرُيْنِ إِنَاكِ لَحَامِتُ مَا الْمُ فَاكِ وكنب افضنب بوم النجر يعني الطواف فالت بعق قال فأنغ والدُل السا

مَاجَأُ فِي عُنُواحَتُ ثَنَاعَ بِن السِبْن مُسْلَمَة عَزَمُ اللِّ عَن أَبِل النَّفِي مُوّلَ عِنْ رَغِيدِ السِ النّ المَامْرَةُ مُوّلِكُمْ هَانِي بِ الْحِلْ إِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِعَامٌ هُانِي بِ إِيْ طَالِبِ نَفُولُ وَهِنْ إِلَى يُولِ السِصْ السَّعليه وَكُمْ عَامُ اللَّهِ وَكِجَدَنُهُ بِعُنْهُ لِوَالْمِنْ أَبْدُ سُنْ مَا اللَّهِ عَلَيهِ فَقَالَ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِّ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَعُلْتُ أَنَا أُمْ هَا بِي بِنَ إِيْ خَالِبِ فَعَالُ مُرْجَبًا بِأَمْ هَا بِي فَلَا فَرَةُ بِرُعْنَيلِ فَامُ فَصَلَّى عَنَانُ دِلْعَالِتِ مُلْتَحَدًّا إِنَّ فَوْبِ واحِي فَلَمَا ٱنْصَرَفَ قَلْتُ بُرُولَ السِرْعَمُ أَنْ أَيْ لَهُ فَالِلْ حُلَّانَ اجْرَنْهُ فَلَانَ بِرَهِ فَقَالَ مَ وَلَ السرصل الساعليه وسكرفئ احرقائز اجرب والمكايية فاكت امر هان وذلائفتي المستاعات فولاجي حَكَّى المُوسَى المُعِلِنُنَاهِ الْمُعَرِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَرِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُنَاهِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا النبى والشاعلية وكرائي يُجلافينون بدنة مَنالَ ارْكُمْ مَا قَالْ المِنا بكرنة فال أربكم فال إنهام وكالم المركة قال أربكم وبلك حدثنا فتورين سَعِينَ وَمُالِكِ عَنْ لِيَالِرُوْرِ عَنِ لِلْعَرْجِ عَزْ لِيهِ مِنْ أَزْنَ عُلَاسِ صلى السياب والمرافي خُلاس و وبعد ندَّ فَعَالَ لَهَ أَرْكُم عَالَ برسُولا إِلَا الفَامِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلَّ فِي النَّالِينِ وَ إِلنَّا لِللَّهِ حَدَّمُنَّا سُدَّدُ مُنَّا

حَمَّادُ عَرَثَابِ عَزَانِ وَابِّو بَعِنْ لِيَعِلْ الْمُعَنِّ الْمِي مَالِكِ قَالَ كان رسُول السِط الف عليه وسكم في سَعِ وكان معَه عْلَامُ لَا السوَدْ فِهَالَ لُهُ الْجُسُنَهُ بَيْدُوا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ السِّصِلِ السِّعَلِيمِ وَكُونِجُكَ بِالْجُسِنَةُ زُوبِدُ لَ وَالْقُوادِيرِ حَدَثُمُ الْمُوسِي يُزَايِمْ عِيلَيَّا وَهُبُ عُزِجًا لِدِعَنَ عبد الرخم الرائي إعزاب قال أنبي خاعلى خاعندالني صلالف عليه وسل كفال وبلك قطعت عنو كخبك تُلنّا من كاربك مَادِتُ اللهُ الدُّفَلِيفِلُ حَرِبُ مُلاَنًا والسَّحَبُ وَلاَ أَرَّتِي عَالِيهِ احدًاإنكارُ يعلم حَتْرَى عَبْدالرَحْمَن بْزايرًاهِمُ عَنَا الوليِدُعِينَ الأوزاع ع الفرى ع ليسلمة والضيّال عرب سعيد الحددي رصى لسُ عَنه بينا الني الني الشعليه وكم بعُشِمْ ذَاتَ بيم فسمًا فقاك دُوا لَخُونِمِرَةِ رَجُلِ نَهِي مَهُم بِولُ السِ أَعَدِلْ قَالَ وُبِلْكَ مُرْبِعَدِلْ اذِالْمُ اعْدِلْ فَعَالَ عُمْرًا بُدُونِ إِفَلَاصِرِ اللهِ الْمُعْدَةِ فَالْ لَا إِنَّ لَهُ اصْحَابًا يجفز احدك وصلالة م صلابة وصيامة م وساله بر فول من الدين كُرُ وُوَالسَهُمْ مِن الرئيسُ الرئيسُ الْمُعْتِلِهِ فَلَا يُوْجِنُ فِيهِ عُنْ يُنْفَرَ بُطُرُ الْ يَضَافِهِ فَلَا بُوْصَلُ مِنْ مَنْ وَبُطُرُ الْ يَضِيِّهِ فَلَا بُوْصَلُ فِي مِنْ

تُمْرِيْظُرُالُ قُذَذِهِ فَلَابُوجَدُجبِهِ سَى فَدْسَنَ لِفُرْثُ والدَمْ يُخْرُجُونَ عَلَيْنِ فَيْ مِزَالِنَا مِ أَيْمُ رَجُل إِحْدَى ثُدُ وَثِلْ أَلُوا و عِلْ لِهُ عَدِوْدُ وْفَالْ ابْوْسَعُ مِا الْمُحْدَّ مِنْ لَلْبِي اللهُ عَلْمِ وسم والشناي كنام على حين فالله فالنز والفتا فأن وعلى النعت الذيعت النفي النفي الساعليدو المحتري فالل اناعبك الموانا الأوزاع حكرتني نزيهاب عزجند برعبرا لرجن عَن لِيهِ مُرْيِرَةُ أَنَّ رُجُلًا أَنِّي بُول السِ صلى السُ عليهِ وسَلِ فَقَالَ يُولَ السِ ملكن فَالُ ويَجْلُكُ قَالُ وَفَعْنَ عَلِي هِلِي إِرْمَضَانُ قَالُ اعْرَبَيْ رَفِيَةُ فَالْ مَا الْجُورُ هَا قَالَ فَضَمِ عُهُنَ بِرَيْنَا بِعِينَ قَالَ لَا اسْتَطِيمُ قَالَ فَالْمِعْ سِبِينَ مِسْكِيًّا قَالَ مَا الْحِنْ فَالْيُ بِعِرَفِ قَالَ حَنْ فَضَدُ وْحِ فَقَالُ مِرْ مُولُ السِ اعْلُ عَبُر إِهِ فِي الَّذِي نَفْسَى بَيْنِ مُا بَيْنَ طُنْ كَالْمُناء احوج بتي فضيك الني والفعلم وسر حبي كرت المنابذ فالحن تابعة بونناع والرفترى وقال عبى الرحس برخالد عز الرفوروناك حَدِّنَا سُلِمُنْ رَعِيدِ الرَّحْمِ فَيَا الوَلِيدَ قَالَ الْالْوَعْرُ وَالْاَوْلِي حكرتني زينكب الزمري ع عطاء ني باللبني عن الرسعبر

Preio L

الحندري أنّا عِزايبًا قَالَ بَرْنُولَ السِ احْبِرِيْ عِزَالْجِرْةِ فَقَالَ وَنَجِلُكُ إِنْ سَالَ الْمُجِزَةِ مِنْ بِنْ فِهُ لِللَّهُ مِنْ إِبِلْ قَالَ نَعْمَ قَالَ فِهُ لَا نُوْدِي صَدَقَهُا قَالَ نَعُمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِن وَزَاءِ الْمِحَارِفَانَ الله لَن يُرْكُ مِنْ عُمِلْكُ سَنِيًا حَدَّنَاعِينَ السِيْرِعِيدِ الوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ بِي الحَرِينَ قَالَ ثَنَاشُعِنَهُ عن والمور في برزيد فال منعت اليع الرعي عن المنطالية عليه وسُرَفًاكُ وَبِلِكُمُ او وَيَحْكُمُ قَالَ سُعِينُهُ شَالً هُوَلَا مُرْجَعُوا بُعْرِي كْفَادُ الْجَرِب بِعَضْكُمْ رَقَابَ بِعِضْ وَقَالَ النَّاعِ نَسْعِبُ هُ وَجُهُمْ وَقَالَ عْمَن وْ فَحْدِعُ الْبِيهِ وَتَلِكُمْ أَوْ وَنِجُكُمْ حُدِّتُنَا عَمِرْةِ وَنَعَامِمُ مُنَاهُمًا مُ عَن صَّادَة عَنْ النِّي إِمَالَكِ أَنْ رَجُلًا مِنْ الْمُلْ لِلْمِرْ إِفْلِلْ الْمُرْافِيلًا لِمُورِدُ إِذَالْمِي اللَّهِ على وسلم فقال برسول السمي الساعة فابمنة قال وبرلك وما اعددت لْمَافَالُمُ الْعَدُونَ لَمَا الْآلِيْ إِنَّ احْبِ السَّورَ يُولُوفًا لَا إِلَيْهِ مُنْ أُحْبِنْ فَقْلْنَا وَيَحُرُ لَذَلِكَ قَالَ نَعُوْ فَقُرْحُنَا فَرَحًا سَخُرِبُكُ فَمُ لَلْفِئَ وكَانُ مِنْ أَخْرَانِ فَعَالَ إِنْ الْجَرُهِ فَافَلَوْنِهِ وِكُذَا لَمُرْمَ حَبَّى نَعُوْمُ الْسَاعَةُ والخنص سعبة عز فنادة معوف انسًا عن النص السعيروت كم علائه الحب في السرع وَجُولُ فَوْلُهِ عَنُ وجُولُ إِنْ لَنْنُوْ

غِبُون اللهَ فَالبَّعِنُودِ يَحِينَكُمُ اللهُ حَتَّى تَتَالِيثُ بِرُخَالِدِ قَالَ نَنَا مُحَدُّ بُرْجَعَفَ عَنْ شَعْبَةُ عَنْ لَمُ عَنْ أَلِي وَاللَّهِ عَلَى إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ النَّي صلابة عليه وسكم انفقال المرام سزاج حسد شافنينة برسعيد سُنَاجُرِيْرَعُ وَالْاعْسَ عَنْ لِيُوالِلِ قَالَ قَالَ عَالَ عَنْ السِيْنِ سَعُودِ جَارِجُلْ إلى رسول السوصل الله عليه وسم فقال برسول السركف تقول في فيل احَبُّ فَوْمًا وَلَمْ بِلِحَقْ لِعِرْمِ فَقَالَ رَنُول السِصِل السَّ عليه وسَمَ المراحم مُنَ احَبُ تَابِعُه جُوِيرُ بِرُحَادِم وسُلِمُن بِنَصْرِم وُابُوعُوانَة عِز الْاعْبُر عُزّ لِيهِ وَالِلْ عَنْ عَبُدِ السِعْز النَّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّحُ فَنَا ابُولْعَبُم عن سُفين عن الاعبُ عَن إِد وَالِلهَ وَالْمِعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عليه وسُمُ الرُجُلْ يِجِبُ الفَوْمُ وَلَمَّا بَلْحَقْ لِمِرْقَالُ المرامَةُ مَنَّ احْبُ نَابُعُهُ أَبُومُعُوبَةُ وَلَحُدُ رَغِيرِ حَنَّ تَنَاعَبُوانَ أَنَا إِلَي عَنْ سَعْبَةُ عُزَّعْمُرُورِ سُونَةُ عَنِ المِن إِدِ الجُعَدِّعَ وَانْسِ رَمُ اللَّهِ الْتُرْجُلًا سُالُ النبي السَّعلِيهِ وَكُم مِن السَّاعَةُ بِرَسُول السِّعَالُ مَا أَعَدُدْتَ لْمَا قَالَ مَا اعددن لَمَا مِن يَبْرِصلانٍ وَلاَصوَم وَلاَصدَ فَقِو ولكِوالْجِ السّورسُولَهُ فَالَ النَّ مَعْ مِنْ لَحْبَتْ بَالْمِ اللَّهِ فَوْلِ الخط للرجل في حَدِينَ النوالوليدِ سُائِمْ نِي رَدِيرِ قَالَ مُعِنْ الارتيار معن العيار قال قال رؤل السرصر السعليه وكم لابن صَابِدِ فِنْ خِنْ أَنْ لِكُ حِبِيًّا فَمَا هُوْ قَالَ الدُحْ فَالَ الْحَمْدَ احْدَثُمَا حَدَثُمُنَا أبوالمبان اناسع عز الزهري خري المن زعب الساتع ك الس اخبرة لرعني الخطاب اتطكن مورتول اسط السعلب وكم في مُعْدِارِ الْعَدَارِ وَلِي الْمُعْدَادِ حِي رَحُدُوهُ بِلَعِيْءُ العَلَالِيَ الطيوس الطيوبني معالة وفئ فارب النصباد بوبيب الحالم فلاسكور حيى صرب وسؤل اسما السعليه وسكم ظهرة بياية فأل انتهازي رسُول السِونَظُر الدِهِ فَعَال المُهُ الْكُ رُسُول الْالبِينِ عُمُ فَالَ الْن صَبَادِ النَّهُ وَإِنْ يَنْ الْمُولِ السِفرَفَ والنَّي النَّي عليه وسَلمَ عُمُ قَالَ امنت بالسود ونله الفرفال لابن سباد ما ذاري قال بالبني ضادف وكاذب فقال ريول السوسوالس عليه وكم خلط عليك الأنزقاك الني السفليدوكم إن فك خَالْ الله عليه وسكم إن فك خَالُ الله عليه وسكم إن فك خَالُ الله عليه وسكم الم أَحْسَافَلْ نِعَدُ وَفَدُرُكُ فَالْعُمُ رَبِيرُ سُولِ السِافَادُ نَ إِنْ إِنْ الْمُرْبُ عَنْفَهُ قَالَ رَوْلَ السِصِ السُعلِ وَكُمْ إِن بَكَيْ فَوْفَلَا سُنَالَطُ عَلِدُ وَإِن

لُوْ بَكِيْ هُوَ فَلَاحِبُرِلِكَ فِي تُتَلِيهُ فَالْ اللهِ فَسَمِتْ عِبْدَ السِبَرَعْمُرُ بِعُوْلَ اتطكو بعنك ذلك رئول السِصوالسُ عليه وعم وُلْفَيْ نُركِبُ الأَضَادِ عِي بُوْمًا نِ الْغُنَّا الَّذِي فِهَا أَنْ صَبَّادِ حَتَى أَذَا دَخُلُ رَبُولُ السِّطاسُ عليه وكاكمفي أنول اسطاله عليوك أبنق يخذوع الغكر وهوكجنل الْ بَسْمُ سِ أَبِرْصَيًّا وِشَيًّا فِسَلَّ أَنْ بِرَاهُ وَابْنَ صَيَّادٍ مُضَالِحِيْ عَلَى فِرَاسِهِ في فطيعة لذيه كارمركنة اورُمْرَكْ فرأت الم أبن صباد الني السفا الشعليه وسكروهو بتغج خاوع العج لفقاكت لابن صباد ائتصاب وهواتمنه عَنَّا لَحُنَّ فَتَنَاعُ لِي نَصِبًا دِقَالَ رَسُول السِصلِ الشَّعلِيهِ وسَمْ لُوزُكُنَّهُ بَيْنَ قَالَ سَالِمْ قَالَ عَبْنَ السِقَامُ رَسُول السِصل السُاعلية وسَرُق النَّاسِ فَأُنَّتْ عِلَى السِبِ الْمُو الْمُلْمُ تَوْرُدُكُ والدَّجَالَ نَفَالَ إِنَّ الْذِرْكُوهُ ومُامِنَ بَيْلِلاَوْفَدْ أَنْذُرُ فَوْمَهُ لَقُدُ أَنْدَرُهُ فَوْجَ فَوْمُهُ وَلَكِيَّ الْفُولُ لَكُمْ فِيهِ فَوَلَّالْمِ بَفُلْهُ بَيْ لِفُومِدِ نَعُلُوزَ الْمُ اعْوَرُواْنَ اسْلِبَهِ وَإِعْورَقَالَ ابْو عَبِدِ السِحَانُ الكُلْبُ بِعَدُ نُوخًا بِينَ مِنْ عُدِينَ إِلْ فُولِ الْجُلِمُ حُبًّا وَفَاكَ عَالِينَ فَقَالَ لِنَبْصِ إِلْسَ عَلِيهِ وَسَمْ لَفِنَا لِمَنَهُ علم السَلْمُ مُرْجًا بِأَبَّنَ وَقَالَتْ الْمُ هَا فِي حِنْ إِلَّ لِنَصِ الْسُعَلِيرِ لَمُ

فَقَالَ مُحَدًّا بِأَمْ هَا فِي حَدَّى عُنَاعِم لَنْ رُحَيْدُ فَيْ شُاعِنْدا لُوادِبْ ثَنَا الْبُو النياح عزل جرف على عالى عالى عنها فالكا عبره وفاني عبد الفيس على الني الشاعلي و الم قال رحبًا فإلو في الذير حبًا وا عير حراليا ولانواي فعال برسول الرائحي برديعة وبيت وبياك مضروافا لاسترال البدالترادام فرفابالم مضروافا لاستراب الجندةُ رِينَ عُوابِهِ مَرَقَّ زَأَنَا نَقَالَ اربُوْ وَازْبُوْ أَفِيمُوا الصلاةَ وَأَنُوا الْإِنْ وصُومُوان عَنَان وَاعْظُوا الْحِنْنُ مِنَاعَمِمْ وَلَا تُشْرَبُوا فِي اللَّهِ الْحُنْمُ وَالنَّفَيْرِ وَالْمُفْتِ بَالْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَالْوَالِمُا مِحْدَثِنَا مُسْتَدُدُتُنَا بختى عزعنب اسعز فاج عزام عنى رضي الله عنهما عزالبي الف عليه وسَلِ قَالَ العَادِ وَيُرْفَعُ لَهُ اللَّوَا وَمِ الْفِيمُ وَنَعَالُ هُ إِلَّا الْمُؤْرِدُهُ فَلَانِ بن فلان حديثا عبن السري الله عزم الله عزع براس وبيار عن إن الله صلى الله صلى الله عليه و سَا كُفَالُ إِنَّ الْعَادِ وَسَهُمَا اللهُ عَنْ اللَّهُ وَرَائِعَاتُ لالوابوم الفيمني فبقاله بوعنه فلان فلان فلان فالسلابذال جَنْتُ نَعْبِي حُرِيدُ فَنَا لَحُهُرُ إِنْ يُوسُفُ ثِنَا الْعَفِينُ عُزْجِهُ إِمِعُوَّابِيهِ عَزْعَادِيثَ أَعْزَالَدِي إِلْ عَلِيهِ وَهَمْ قَالَ لَا بِقِوْلَنَّ احْدُكُوجُنُفُ فَيْفِي

ولكن ليقال لفرت تفسي حتب لأفتاع بذان الاعتداس عن يونس عِي النَّهُ وَي الْمَاسَةُ مِن مُرَّاعِي الْمُوعِي النَّهِ عِلْ السَّاعِلِيةِ مُ مَالُ لَا يَفُولُ الْحَدُلُمُ حَبُّنَ نَفْسِي وَلَكِن لَهُ وَلَيْ الْمُعَلِلْفَرِينَ نَفْسِي مَا لِعَدُ عفيال المناوللاف مناعى المناولات اللِّكَ عَنْ يُونَدُ عَنِ الرَّفْرِي لِحِبْرِينَ أَهِمْ الدَّفَالَ قَالَ الْوَهِمُربِرَةَ فَالْ رِسُول السِمر السُعليه وكم قَالَ اللهُ مَعَالَ يَسُبُ بَوْا ادْمُ الدُورُ وَأَنَّ الْدُهُ مُربِيدِي لِللِّهِ إِلَّهُ الْحَالَ حَدْثُ عَيَّا عُن الْوَلِيدِ مُنَاعِدُ الافكالمعراع المقالي المرائدة عنى العراة عن المنح الله عليه وسنط فاله لاينت واالعنب الكرم ولانفولوا حبند المعرفات السُّفَةِ الدَّصُرِكَ السَّعَلِيدِ وَعُلَّالِينَ عَلَيْهِ وَعُلَّالِمُ السَّعَلِيدِ وَعُلَّالِمُا الكُنْ قَلْ المومن وقَالَ إِمَا المُفَالِثُ الدي يُعْلِنُ بِوَم الْعِيْمُ وَلَوْلِوا مِنَا الضيعة المري بال نفسة عند العظب لفؤله لاملك إلا يس مُؤْمِعُهُ بِإِنهَا الْلَكِ عُرِدَكُ الْمِلُولُ الْبِضَّافَقَالَ إِنَّ الْمِلُولُ الْدُلْوَلُ الْمُلْوِلُ فَنْ مَدُّ أَفْسَدُ وَهَا حَسَدُنَا عَلَى بِنَ عِبِ الْمِوتَنَاسُفَيْنَ قَالَ تَنَا الْفِرِبُ عَنْ سَعَبْدِ وَالْمُسْتَبِ عَنْ لِي مِنْ مَعْ مَالَ قَالَ وَلَوْ أَلِي السِّصِولَ اللهُ عَلَيْدِ

وسَمْ وَيَعْوُلُونَ الكُنْ إِمَّا الكُرْمُ فَكُلُ الْمُولِمِنَ فَالْسَالِمُ فَعُلُ الْمُولِمِنَ فَالْسَالِمُ فَالْسِلِمُ فَالْسِلِمُ فَالْسَالِمُ فَالْسُلِمُ فَالْسَالِمُ لِلْمُ فَالْسُلِمُ فَالْسُلِمُ فِي فَالْسُلِمُ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل البخلف الأبرق فبوالزبرع النبي والشعليه وكرحتنا مسُنُ دَيْنَا بِحَبِّي عَنْ سِفِينَ حَدَيْنِي سَعَنْ بِرَا بِرَاهِمِ عَزِّعُمْ رَاسُونِ وَالْ عَنْ عُلَى يُضِي الله عَنْ الله مَا مُعِلْ دُسُول السِصل الساعلي و المَاجِدِ؟ احدًا عُبْرَ سَعَيْدِ مُعَنَّدُ مَوْلَ ادْمِ هَوَالَ إِي أَتِي الْخُنْدُ بِومَ الْمِنْ بَالْ وولالخط خعلى السوال وقال أوكر للنصراف غلبه وسلم فَذَبْنَالُ بِالْمَائِلَةِ الْمُعَانِيَا حُتُ مَنْ الْعِلْ بِي عَبِرِالْسِيْنَ الْمِعْنِ رَا المُفْضَرِلْ الْمُعْتَى الْمُتَالِعِينَ عَن النَّ رَمَالِكِ الْمُؤْافِدُو وَالْوَطَلْحَةُ مُعَ الني إلف عليه وكم ومع الني الني عليه وكم صفية مرة وفك عَلَى الْجِلْنِدِ قَلْمَ الْكُانُو الْبِعَضِ النَّالِي مِنْ عَنَى النَّافَةُ فَضْرَعُ النَّيْضَانَ السُ علبه وسَلِ وَالْمُوانُ وَانْ الطلَّعَةُ قَالَ الْحِبُ قَالَ الْعَبِينِهِ فَأَنِي لَني صِولِ السَّعلِيهِ وسَلَّم فَقَالَ يَا نِبِي السِّحِيلِي اللَّهُ عَلَّ إِلَى عَلَّ صَالِكَ ٢ سَيِّنٌ فَالَ لِاوْلَكِنَ عَلَى الْمُوارِقِ فَالْفِي الْوُطِلِعَة وَكُوعِهِ فَعَصَدَ فضَّدُهُ الْفَي نَوْمُ الْمُ الْفِي الْمُ الْمُ فَيَدِّكُمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل مِسَادُواحِنِي إِذَاكَانُوا بِطَهْ والمَدِبِنَةِ لِعَقَالَ النَّهُ فَواعَلَ لِمُنْ وَالْكُرِينَةِ وَالْكُلِّينِ

صلِ السَّعليد وسَمُ البَوْنَ تُلِيثُونَ عَلَيْدُ وَنَ لَرُيْنَا حَلْمِدُونَ فَلْ بَرُك بَعْوَلْهُ احْزُ حِظَ لِلْدِينَةُ مَا إِنَّ الْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ لَعَالَ كَنْ مَا مَنْ فَغُونُ الْفَصِّلِ إِنَّا الْمُعْسِيدُ مُنَا الْحَالِمُ الْمُكْرِعُ وَجَارِقًا لَ ولوه المجل ساغلام فسماة العنب فغلنا لانكباك الاالفئيرولا كرائذ فاحترالني الفي عليه وسكر فقال م أبنك عبدا ارتحر كاب مُولِ النِّي مَلِ اللَّهُ عَلَيهِ وَمُ الْمُولِياتِي وَلَا لَكُنَّوا بِكُنْبِيَّ فَإِنَّهُ السُّرَّ عُرَالِيْ صران عليه وسَلَم حَدَثَ اسْدُدُ فَاخَالِن شَاحْصُبْنَ عَنَامًا عَرَجًا بِر قَالَ وْلِوَ لِرَجُلِ مِنْ اعْلَامْ مِنْمَا وْالفَسْمُ مَقَالُ والانكبيد حَرِينَالُ رَسُولَ السحل الساعليه وسكم فقال مُواباً بني وَلا تكننوا بِكنبي حَاسَناعلى بن عبد السوشاسفيل عن أبوب عن ابن سيرين سمعن الما المربرة فال فال ابنوا لفنر حالف عليه وسَمَ مُوامِاتِم فَ لا تكنو الجنبية حَ كَتَاعِبُ السرائج بي أسفين قال سمعت ابر المنكر وقال سعف جابر بزعب السِرضَى الله عَنْهُمَا فَأَلَ وَلِنَ لِرَحْ إِيسًا عُلاَمْ مِنَا أَهُ الْفَسِمُ فَعَالُوا لاَنْجِنْك بالإلفشرة للانتفاك عيسًا فأن النبي المناف و وَفَرُ وَلِكَ لَدْفَعًا لَ بِمُ أَنَكُ عِنَالِحُرِرَالِي الْمُ الْمُ الْمُ وَحُدِّيًّا الْمُؤْرِكُ فَيَا الْمُؤْرِرُكُ فِي الْ

عِنْ الرَزَانِ إِنَا مُعْرُوعَ الرُّصِ عِنْ أَمْ المُسْبِ عَزْ الْبِهِ أَنَّ المَاهُ جَأَالِ البي صرافي وركم فقال مُناأمُ لَكُفَالُ حُزِن قالَ النَّ تَهُ زُقًا لَ لاأعبر أستاس بدواي فالبال منازات فأزال الخزرة فينابن وتنا على يزعب السرويج المنظاف والرواف المامع وعران وعبران النبيب عزائد عرف المان المناب عزائد المان الْصُرُونِ وَ وَمُنْ الْمُرْمِينُ إِنْ يَرَانِ مَا الْوَعِيسَانُ قَالَ حَدِيقِ اللَّهِ حَانِم عَنْ مُنْ لِي سُعْدِةُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَإِن إِدِ النَّهِ وَإِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيهُ ومراحين ولذ فوضعه على فرانوان والوائد وكالواف فالمالين والمان علم وَ- أَبِنُولِ بِينَ بِكِيهِ فَالْمُ الْيُوالْسِيدِ بِالْبِيْهِ فَاحْتِمْ أَيْنِ فِيْنِ الْبَيْحِ الله عليه وسكم فأستفاق الني والسمليه وسكم فقال ابوالمستى فقال انو اسبب فَلْنَاذ برسُول السِفَالَ مَا أَسَمَة فَالْ فَلَانْ قَالَ لا وَلَكِم أَسْمَهُ المنز زضماً فيوسِير المنزر حسينا صدفة بن الفض ل المخذات جُعَمْ عَنْ الْعِنْ عَلْمَ عِلَا إِلْ الْمِوْنَةُ عَنْ لِإِدَافِهِ عَنْ لِدِهِ مَنْ وَصَافَةً عنهان زينب كان أسمها رد كفيك أرقي فيساها رسول السوسك الفاعلبوسكم ذبنت حدثنا إراجيم بن وبح إناهنام أن ارخ وبع

اخْرِهُ وْقَالَ اخْبُرِ نِ عِبْنَ لِحُبِدِ بِي جُبْرِ بِنَ شَبْنَةُ قَالَ حَلْتَ ال عيد اللنب فَدَيْنَ فَي الْحَالَ حَزْنَا قُومَ عَلِ النَّ عَلِ النَّا عَلِم اللَّهُ عَلِيهِ وكرفقال ما المك قال من حزان فاك بلات من فالكما الامنجر أَمَّا مُمَّا بِنِهِ إِن قَالَ ابِن الْمُسْبُ مِنَا وَالْتُ فِينَا الْحُزُونَةُ بِعُلْ فَاجْتُ مَوْسَمَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْل فُلْتُ لِإِن الْجِلْ وَأَنْ الْرَاهِمَ أَبْنَ الْمِرَاهِمَ أَبْنَ النَّهِ عليهِ وسَلَّ وَالْ مَانَ صغبرًا ولوفض ان كون بعد على صران عليه وسكر بني عائل أنت ه ولكر لا بِنَ يُعِدُهُ حُدُّدُ مَن اللَّهِ في فَرَبِ فالْ النَّا اللَّهِ مَا عُرْبِ بن قَابِ قَالَ مُعِنْ الْبَرْ أَقَالَ لَمَّا مَانَ إِرَهِمْ قَالَ رَسُولُ السِّصِلِ الله عليه وسكم ال له مرضعًا في الجنبة حسكتنا ادم ننا العبنة عرضين بن عبرالرُمن عن الم الجند عن خاربر عبد السالانماري رضي الساعة كالكافي المنافي الساعلية وسَم مَنوابا بمي وَلَا نَكْسُوا ا بكنين فابنا انافارم المنوريك كاورواه النع فالنبي بالشعلبدوك حَدَّى مَنَامُوسَى بْزَاسِعِيلَ مِنَا ابْوعُوانَهُ مِنَا ابْوحَمْسِ عَزْلِيصَالِح عُلِيهِ مُن يَ فَعَرُ النَّحِ السَّعِلِيهِ وسَا قَالَ مُوابِالْمِحَ لَانكُنُّوا بِكُنْهُ

ومن أن والمنام فقد وأفي فال الشيطان لا يُمتن بوضور بن دمن كذب على منع من الملبنية والمفعدة من النارح مُنتنا محدد والعلادات إنواسامة عن يرب عبداله بالبي تردية عزيد بوسي قال ولنبا غلام فابن بوالنبي الشعلية والمناه الراهم فحتكم ودعاك بِالْمَرْجُةِ وَدَفَعُهُ إِلَى وَكَانَ كُنْرُ وَلِهِ إِنْ فُوسَى حُدَّنَا الْمُوالُولِيدِ مُنَاوَانِهُ فَانَاوَمِادُ بِي عِلاَفَةُ مُونَ الْمُعِنَّ الْمُعِنَّةُ بِي شَعِبَةُ بِعُول الْمُكُنَّ لِلْمُنْ بومُ مُانَ إِرَاهِمُ عليم السِلامُ ورصَاهُ اللهِ كُمْ فَعِيلَ النَّي السُعليه وسلم بَابِ الْمُرْبِوِ الْوَلِيدِ حَنَّمَ يَعَا الْمُلْتَمِ الْمُصَلِّ فِي الْمُلْتِينَا الْمُلْتَمِ الْمُصَلِّ فِي الْمُلْتِينَا ابن عبيدة عز الزهرى عزب بدا والسب عن الفريرة رضي الله عنه فَالْكُنَّا رَفِهُ النَّهِ فِي اللَّهُ عليهِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْكُونَةُ فَالْ اللَّهُ وَإِنَّا الْوَلِيدُ ابن الوليرو مكندي هشام وعَتَاشَ مَن أَفِي رَبِيعَهُ والمنتضعَفِيرُ مِكُذَ الله وأشفد وظافك على خراله وأجعلنا عليم سنب كسبت بوشف المرد عاصالحه فقصر برام حرقاه فالناف حَارِمِ عَنْ أَيْهِ مُنْ فَالَ لِللَّهِ عِلَا اللَّهِ عَلَى إِنَّا مِنْ فَالْ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ ٱلْمُالِ الْمَاشَعُبْ عَزُ الْوَقْرِيحِ مَا يَلْ يُوسَلِّمَةُ بْنَ عَبْدِ الْرَحْمُ وَأَزْعَالِينَاهُ

زُوَّجُ النَّيْ وَالسَّاعِلِيهِ وسَمْ قَالَتْ قَالَ رَسُول السِّصل السَّعلِيه وسَمْ باعابية ه كاحتري فيرال السلام قاكت وعليد السائم ورحن اس عَالَتْ وَهُوَيْزِي مُمَا لِالْآرِي حَتَّ مُنَامُونِي الْمُعَبِرُ عَاوْفِيثِ ثَنَا ابون عز إِدِ قِلا بَهُ عَنْ النَّهِ قَالَ كَا عَنْ أَمْ الْمُ فِي النَّفِ وَالنَّفُ وَالنَّالِ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِ وَالنَّفُ وَالنَّالِ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِي وَالنَّالِ وَالنَّالِي وَالنَّالِ النَّالِي وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي النَّالِي وَاللَّالِي النَّالِي وَاللَّالْمُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي الللَّلْمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ ال المنص الف عليه وساكون مرفقال المني بالساعليه وسلم كالمجس الذامييان زُوبُدُ لُ سُوْفَكُ بِالفُوارِيرِ فَادِ تُولُدُلِا خِلْ حَدَّ وَمُنَاعِبُكُ الْوَادِثِ عَنْ الْمُنْاجِ عَنْ انبرقال كان الني والساعليد وكم احتر الناب خُلْفًا وكان إِنا - خُ يَقَالُ لَهُ الْوَعْمَرِ قَالَ مُرَدِدُهُ قَالَ فَطِيمٌ وَكَانَ إِذَا جَأَنَالُ بَالْمَاعْمَرِمِنَا معَلَ لِنَعُبُرِنْ فُوْرُكُ أَنْ بِلِعَبْ بِوِفُرْمُ احضَ مِنَ الْصَالَةُ وَمُوْدِ إِبْنَا فِأَلْمُ بالبساط الذي خند فيلكن وينفخ لم بقوم ونقوم علف فيضل يتساه التكنيابي راب دان كان المكنة اخرى فئا حُالِدْ بِنَ مُحَلِّدٍ ثَمَا سُلِمَ فَالْ صَدَّ فِي أَنُو حَالِمٍ عَنْ مَهْلِ بِرَسْعَةٍ قَالَ إن كان لاخبُ أنمار على بي طالب المولانونوك وان كان لبفرخ الن ندع بهاومائما وانونواب الأالن والشاعليرو والفائب

125

بُومًا فالحِمَةُ فَخُرَجُ الْكِلْسِعِدِ فَاضْلَحِهُ مَا إِلْلِحِدَادِ فَإِنَّ النَّحِ والسَّعَلِيهِ وسكم بنيعة فقبك فوك المضطخع في لجداد في أن النبي السعليد وسكم واستلاظه فأزأبا فخعك البني الساعليه وسكمسخ الزاب عزظمه وتفول أحلت بأباراب كالسنعال حَدَينَا إِنْوَالْبَانِ انَاسْعِبُ ثَنَا أَنُوالْرِنَادِ عِزَ الْأُعْرَجِ عَنْ أَيْمِنْ فَا فَأَلُ قَالُ وسول السِّصِ السَّعليدوكم الضَّه الاسمّاء بوم الفيم وعنى الس عَزُوجُلُ خَلْسَتِي لِكُ الْأَلْلُالُ حُدِّنَا عِلَى زُعِبُدِ السِّنَاسَفِينَ عَنْ لَهُ الزِّنَادِعِ الْأَعْرَى عَنْ إِيضِ مَنْ وَالْمُ قَالَ الْضَعَ الْمُ عِنْ الس وفَالُ سُفَيْنَ عِنْبُرُ مِنْ أَخْنَعُ الاسْمَاءِ عِنْدَاسِعَ وَجَلْ رَجْلُ سَمِّي الله الأملال وفالسفنن بغول عبر ف نفسين شامان شاه باب كُنْ إِلْنُ إِن وَقَالَ الْمِنُورْ مَعِنْ النَّي السَّعْلِيهِ وسَمْ بَعُولَ اللَّانُ بْرِي ابْنَ أَوْطَالِ حُدْنَا ابْوَالِمَانِ الْمَاسْعُبْ عُنْ لَافْتُورِي ح وحد شااسم بيل حد بني في عن المراع في الم عنوع الني عنوع الني ينهاب عَزْعُرُونَهُ بِالزُبْرِ أِنَّالِهُ الْمُؤْنِ رَبِي اخْرُهُ لِرُولُ السِصَالَ السَّاعليه وسَلَّ رَكِ عَلِي عَلَمْ وَعَلِيفَةً فَذَكِيَّةً وَأَسْامَةً إِلَّى وَرَأَهُ السَّاعِ وَرَأَهُ

بعود سُعْدَى عنادة في بنحارت بالغنزيج فبنل وقعة مدروسارا حنى مُرَّا يَخْلِي ونِهِ عِنْ السِّنَ الْبِي لُولُ وِذَلِكُ فِنْ الْنُ لِيلْ عُنْد السِبْنَ إِنْ خَاذًا فِي الْحَلِمِ الْحَلَوْلُومُ وَالْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبُرُهُ الْاُوتُان والبهودة المشابئ عناس مرداحة فلماعشين المجلم عجاجة الدابية حَرَّع بناس في نفذ برد أبع وقال لانعبر واعلى استلك وسُول اسرما الس عليه وسم مُنْ وَفَقَ فَرَلُ فِدعًا هُم الْكِالسِ وفَسُوارً عُلِيم الفَزْأَن فَقَالَ لَدعِ بُن السِائِ إِن فِي الْمُوالِمُ الْمُؤْلِا أَحْسَنُ مِمَا تَعْوَلُ إِنْ كَانَحِقًا فَلَا نُوْدِ زَاجِ فِي جَالِمِنَا وَارْجِعَ الْمِحْلِكُ مَنْ حَالَ فأفضم عليه فَالَ عَمَل السِبن واحَدَ بَلِي رِسُول السِفاغشَنا بع بي يجالسِكا قا مَا يَعْبُ ذُلِكُ فَاسْتُنِ المُسْلِمُونُ والمُرْكُورُ والْمُؤذُ حنكاد وابكنا ورون فلبزل رئول اسوان عليه وكالمخفضة حنى كنوائم ركب رسول السيط الشعليه وكلم دائنه فتارحتني دخلُ عَلى عَبْر عِبَادَة فَقَالَ لَهُ رسُول السِصل السَّعليه وسَمُ ايَ سعَدالم يُسَمَّعُ مَافَالَ ابْوِجْ إِبْ بْرِينْ عِنْ السِبْلُ ابْنَ قَالَ لَذَا وَكَذَا فَعَالَ سَعَنْ الْعَبَادَةُ الْيُرْسُولُ السِوالِي الْيُلْتُ وَالْجِيَّاعُفَ عَنْهُ وَأَصْعَمْ

powie

فُوالَّذِي أَزْلَ عليكِ الكِبِ لَهُ يَرْجُأً السَّعْ إِلَى الدِّي أَنْزُلُ عليكُ ولفَنِه اصطكراه لهاب المخبرة على الن ينوجوه وتعطيبون بعضابة فليا ددالله دُلِكَ مِا لَحُن الْهِ يَاعُطُالُ شَرِقَ مِذَلِكَ فَذَلِكَ الذي فِعَلَ مِمَارَاتِ فعفاعندر وولاسط اسعليه وكم وكان وسؤل اسط الشعليه وسلم واصحابد بعقون عزالم فين والفرل الخاب كالمرفغ الشاهيم بن عَلِالْادَ كَالَالَهُ اللَّهُ عَالِ وَلِنَسْعَ مِنْ الدِّيلُ وَنُواالدِّابُ مِنْ فَكِلُّمُ الأيدوقاك وَدَكِيز عَ وَالْمِ لِللَّهِ الدِّيدَ وَقَالَ وَدُكِير عَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ وَوَل السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ وَوَل السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ وَوَل السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ وَوَل السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ السَّالِ اللَّهِ وَقَالَ السَّالِ اللَّهُ وَقَالَ السَّالِ اللَّهُ وَقَالَ السَّالِ اللَّهُ وَقَالَ السَّلْمُ اللَّهُ وَقَالَ السَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ السَّلْمُ اللَّهُ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عليه والمناول فالعفوعتهم ماامرة الشبوجي أفرن لدفهم فلأعوا رسول اسطاله عليه وكم بدر افعن السي ما الم في المراف والديب الكَفُارِوسَالَا وَفُرِيسٌ فَقَفَلْ رَسُول السِصِ الفَيْ عَلَيْرِوبُ كُوالْحُمَا الْمُسْفَرِدُ بَنَ عَانِينَ مَهُمُ الْمُنَارِي وَسَنَادِيدِ الْمُفَارِوسَادَةُ فَرُيْزِ فَعَالَ إِنَّ الْحُرْبِ ومن عدم من المركب عبر فالأوثان هذا امر فك نوجه منابغوار ول السرسل الف عليه وسم على الإبلام فأنيكوا حديث الوي والمعيل سَا الْوَعُوانَةُ سَاعِيْدالْالِعِ عَنْ عَبُواسِ لِكُرْتِ بِنَوْوِلْ عِزَالْعَبْلِي بن عبد المطّلِ قَالَ بِرَسُولَ السِّصَلْ فَعْتَ ابَا هَا لِيرِبِ عَبِي قَالَمُ ذَكَانَ

يَجُوْلُكُ وبَعِضْ لُكُ قَالَ بَعُوْمُو فِي خَضَاحِ مِنْ يُارِولُولُا أَنَالِكَانَ فيالدر كالأنفل والكاركات المعاديض منذويطعن الكوب وقال المخنى سُعِن اسْتَاقَالُ مان أَبْنُ لِأَبِي طُلِّخَنُهُ فَقَالُ كَبِفَ العُلاَمِ قَالَتْ أَمْ لَكُمِ هِ كُالفَسُدُ وَأَرْجُوا أَنْ كَبُونَ فُو ٱسْتُراحَ فَطَرَّ الفَّا صَادِيٌّ حَنْ ثَنَا ادُمْ عَنَاشُعَهُ عَنَ قَابَ عَنْ السِّي مِمَالِكِ قَالَ كَازَالْيِي صلاب عليه وسم في سرك في كالحادي فقال الني بالشاعليوكم أرفيق كِالْغِشَةُ وَيُجِكُ بِالفَوْالِ حَدَثَ كَاسْلِمُ وْ يَرْحُرُبُ ثَنَاحَا وْبُرْدَيْدِ عَنْ فَانِ عَزَّ الْبُوافِي عَنْ عَنْ لِيَا فِلْأَبَةُ عَنَّ النَّالِ النَّالِيَ فَالْمَالِدُوكُمْ كَانَ فِي عِزُ وَكَانَ عُلَا يُجِنُ وَلِمِنَ يُفَالُ لَذَا لَجُنَّا يُفَالُ النَّي مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عليه وحَمْرُونِدُكُ مَا الْمُحْشَلْهُ سُوْقَالُ بِالفَوَادِيرِ حُدَّدُ الْسَوْفَ فَالْ سُنَا حُبُّانُ ثِنَا مُمَّامٌ ثِنَا فَنَا دُهُ ثِنَا النَّنُ يُرْمَالِكِ قَالَ كَانَ لِلْبُيْ صِلِ السَّ ولبرو كأحاد أبفال لذا أنجشته وكان حسوال لصوت فقال لذالني كل السَّ عليه وسَلْمُ رُوبِدَ لَ مِنَا أَجْنَتُ لَا لَكِيْرِ القُوارِيرَ قَالَ فَنَادُ أَنْ بَعِينَ ضَعَفَهُ النِسَاءِ حَلَى مَنَا السَّدُونَ الْحَبْعَ عَنْ الْعَبْدَة حَدِيْنِ فِينَا وَاهْ عَنْ الْسُرِيرِ مَالِلٍ فَالْ كَانَ بِالْمُوبُنِهِ فَرَحُ فَرَكِ رَسُول السِّصِلِ السَّعلِيهِ وسَرُونَ اللَّهِ

طَلْحَةُ فَقَالَ مَا ذَابْنَا مِنْ شَيْ وَان وجُدْنَاهُ لَلْحَدُوا الْمِنْ إِمَا الْمِنْ الْمُؤْلِ الخواللين ليتربش ومؤبنوك الملزيجن وقال الوعايان الابي صراس عليه وعم كوماج الفترين بعد بان بلاكم وإنذ لكبير حُدُنُ الْحُدُبِي الْمِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ا اخْبِرِنِ يَحْبِي رَعْوْدَةُ أَنْهُ مِمْ عَنْرُونَ بِنَ الزَّبْرِيقِوْلَ قَالَتْ عَالِيسَاءُ مَا لَ أنأع النبي إله عليه وكاعز الذبان فقال رسول السوالف عليه وعم لبسواس فالوابر سول اسوفا بقر بحد فوز إحبانا بكون حقّا فقال و أن السر الساملي و م إلك الكارية من الدينة علفها الجين فيفها فِي أَذِن وُلِبَ قُرُ الدُجَاجُ الْخِلْطُون فِي الْكُن فِي الْجُلَانِيرُ وَالْتُ وَفِمُ الْبُهُ عِلْمُ الْمُنكَارِ وَقُولِهِ ثِمَّا إِلَى فَلَائِظُ وَوَ إِلَى الْإِبِلِ كِمِفَ خُلِفَتْ والالتاركيف وفيت وقال انوب عزاين فيلكه عزعابية دكن النوص الفي عليه وسر والمناف الالسراح حدث الجني يزيد قال بنا اللِّبُ عَنْ غَفِيرًا عِنْ إِنْ إِلَى اللَّهِ الْمُعْنَى الْمَاسَةُ وَعَنْ الْمُعْنِ عَوْلًا اختر في جابز برعيب السوائة بمع رسول السوط الفاعليد و عابقول في عَبِيْ الرَّجِ الْمُنْ الْمَا الْمُعْرِينِي صُونَا إِرَ الْمِيَّا وَرُونَ فِي مِجْرِي إِلَالْهِي الْمَالِ

الملك الذيح أن بجوار فاعد فلك ربي بن اسمار والارض حدثنا آبن في منه الما المذبي حفية قال اختر يريك عن كرب عز ابن عَبَارِقًالَ بِنْ فِي يَنِ مِبُونَةُ والنيْ والسَّاعِلِيهِ وسَلَّمُ عِندُ مَا فَلْمُ كَانَ المنك الليك الأجرا ويعن فعك فنظر إلياسماء ففؤا إن فيخلوالسكوات والأرض الإذكان كالغود فلكا والطبر حديثا مُسدّدُ شَاجِبُعُ عُنْ عُنْ رَعِيَا إِنْ سَاابُوعَتَمَ عُنْ لِيهِ وَمُ الْحَدَالُ مَعَ الني إلى عليه وسكم في حابط من حيط اللدينة وفي بدالني حالف عليه وكاعود بي المار الطائر في المالية المالية المالية صلى عليه وعلا الفريدة وريوة والجنبة وقد في الموا المويد ففت لذ وبَشَرُتُهُ عِالْحِنَةِ نُهُ لِكَنْفَتَحُ رَجُل حَرْفَقَالَ أَفَعٌ لَهُ وبُرِّرُهُ مِالْحِكِمَ فَادَاعْنَ فَفَعُنْ لَهُ وَكِنَّانُهُ بِالْحِنْ عُمَّ السَّفْعَ رَجُل خُرُودُانَ لْمُزَّكُّم عَلَى فَقَالَ ٱفْخُ لُدُ وَيُرِّرُوْ مِالِحِنَةِ عُلِي لِلْوَي نَصِيبُ مُلَوِّ لَكُوْنَ مُنْ مُنْتُ فَارْدُا عِنْمُنْ فَعَيْنَ لَهُ وَمُوَّرُهُ وَالْحَارُهُ وَالْبَيْعَ الْمُ الْمُسْتَعَارِ فَ فَعَنْ لَهُ وَالْبَيْعَالَ فَالْ اللهُ الْمُسْتَعَارِ فَ عَاجِ الْجُلْيَ مُنْ الْشِيْدِينِ الْأَقْحُ مُنَّا مُنْ مُنَّالِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّمْ لِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ المال الدعادي وشعبة عرسالم ومنصور عن سعتى ظائمة عمرالاعبد

الرحم السلم عن على وضي الله عدمة الك كلهم السي طراف على وسلم في الرَّهِ عِنْ إِلَى الْارْضَ فِي وَفِي الْ الْمِنْ لِلْمُ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا مرمفغيل مؤالجئة والنارفقالواافلانتكافال المكوافكا عبرفامان اعظى وانقى الأذكاني النكتروالفسيرعن والنعاب حُنْ الْوَالْبُهُ إِن الْمَاسْعُيْبُ عِن الْوَفِرِي حَدَّيْتِي فِي الْحَرْبُ أَنْ الْمُسَلِّمَة فَالْتُ أَسُنْبِقَط النِّي إِلْهُ عَلِيهِ وَمَ مُعَقَالُ بَعِكَالُ السِّمَاذَ ا الزل كالحوان وماذا الزل كالفين ويوفظ صواحب الحين برين ازواجه حبى يضلبن زب كاسبة في الديناء المرفي وقال بن الي فَوْرِعُولِ عِبَارِعُ خُرْدُضِي اللهُ عَبَالُمُ فَالْ قُلْكُ لِلْمُ صِاللَّهُ اللَّهِ روسكم الملق سنية لل فَالْ السَّالْ الله البُرْحَدُ مُنْ الْمُوالْبُمُ إِن فَالْسُعِبُ عِزُ الرَّهُ مِن مَ وحَدَثَنَا المِعِبُلُ حَدِثِيَ إِلَيْ عَنْ الْمِعِبُلُ حَدِثِيَ الْحِيْ الْمِنْ عَلَى الْم عَبِنَ عِنْ إِنْ الْمِينَا بِعَنْ عَلِي الْحَسَاقِ النَّاصِ الْمُوسِلَةُ الْمِنْ الْمِينَا صران عليه وسَمُ أَخْرُنُهُ الْفَاحَاتُ رَسُولُ السِصِرِ السَّعِليهِ وسَمْ رُوده وهومعتكن والسيدوالعش العوارس مسان فعدت عبدة اعْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمُعَالِمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمُعَلِم

حتى ذابلنت بايالمنجر الذي عن كسكر المهادة ذوح النصوال على وسَلَمْ وَعَدَا رُخُلُان مِزَالِانضارة لَمَا عَلَى يَهُول السِطالف عليه وسائر نفذا ففال لمنارسول اسطان عليدو كم على تلكا المُاهِ صَفِينَةُ مِنْ جُبِي فَقَا لَاسْجَانَ السِبِرَوْلَ السِوَكُرْعُلِمُامَاقًالُ فَقَالَ إِنَّ السَّبْطَانَ سِلْمُ مِنْ الْإِسْرَانِ مُبْلِّعُ الدَّمِ وَإِيْ حَسِّيت أَرْفِينَ فَظُوْجُ أَمِا بِ النَّهُ عَزَلَجِنُ فِ حَدْثُنَا ادْمُ ثَنَا سْعُنَهُ عُزْفَتِادَةً قَالَ مُعِنْ عُقَبَدُ أَنْ صَهْبَانَ الْأَرْدِيُ بِحُدِنْ عُنْ عبن السين عُقَالِان قَالَ بَهِ الني على الله عليه وسلم عن الحذف وقَالَ ايُهُ لَا يُهِ مِنْ الْسِيدَ وَلَا بَنِكَا ٱلْعَدُو وَا بِهُ يَفِظُ ٱلْعُبُ وَبِكِرِ الْسِنَ كاف الخيد المعاطير حيث شامخ أن النفان الناسلين عزابن زمالك قال عطس و فلان عندالبي النصاف عليه وكرمنت احدما ولابنتن الاخرفف لله فقال مكاحمدان وهَ نَاكُمْ بِجُبُ السَّ عَالَى الشَّمْ مِنْ الْعَاطِيرِ إِذَا حِمْدُ السَّ مند الروفن و حديثا سلمن و حرب شاشعب في الانتفيد بزليم قَالَ بَهُونَ مُعُونَةً مَن مُوبِي بِنُفِرِي عَزَالِرَّا ،قَالُ امْزَارِ وَالْمُولِلِينَ



عطس خبلان عند النبي عبوالسعليد وسلم فسمت احدهما وكر بشب الأخرفقال الرخل وسول السعت من ها ولم فشمن قال إذها المستناد في المستناد المستناد المستناد عبي المستناد عب

السكم فكم برُل الحُكُنُ بِنَفَصْ بِعَرْ حِرْلِ الْأِنْ مَا وَلِي الْمُعَلِينِ الْمُؤْلِدُ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِينِ الْمُؤْلِدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تُعَا لِيُلِيمُ النِّينِ النَّوالانْدُخُلُوايُونَّا عَبُرينُونِهُمُ الْيُ فُولِهِ وَمَا تَكُمُّونَ وقال سَجِنْ بِينَ الْوَالْحَسِنُ لِلْحُسَنِ إِنَّ يُمِنَّا الْعِيمِ بِكُمْ فَنْ صَنْ وَرُفَقَ وَرُونُهُ وَاللَّهُ الْمُرْف بِصَرُكُ وَفُولِ السِّنْعَا لَي فُولِ البِّوسُولِ وَوَلِ السِّنْعَالِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ول الصارمة ويجفظ إفروجه وقال مادة عنا الاجلالي وفرا البنا بغضضن منزابضارم وبخفظن وزوجه كالمفان الأعلى بزاله كلوا مَا هُو اللهُ عَنْدُوفًا لَ الزُهْرِي فِي النظران الريخيض مُ الدِّي لا بُصْلُ النَظْرُ الْ عَيْ مِهُ مَنْ مِنْ أَنْ النَّالِ اللهِ فَانْ كَانْ عَلَيْ الْمُولِيَةُ وَكُنُ أَنْوالْمِانِ أَنَا شَعْبُ عُزِلْ لِوَهُمِ فَالْ أَخْرُدِ بِمُلْمِنْ يَزْدِيكُ وَاحْمُرُ فِي عَنْدُ السرع اس كفي الله عنهما فال اردك رسول السعليدوكم الفَضْلُ بِوَمِ النَّخِرْخُلُفَةً عَلَى عَلَى إِرَاحِلْبِهِ وِكَانَ الفَصْلُ جُلَاوضِتُ فَوَقَفَ النَّفِي إِلَهُ عِلْمِ وَكُمُ لِلنَارِيْفِيْدِمْ وَأُجَّلُونَ أُمْرُلُهُ مِنْ صُغُمُ وَضِيُّهُ سَنْفَتِي رَبُولَ السِصِ اللهُ عليهِ وسَمُ فَطَفِي الفَظْ أَلِهُ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّ الللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّا ال حُسْنُهَا فَالْدُونَ النِّي إِلَهُ عليه وسُمْ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إلِهَا فَأَخْلُفَ بِيهِ

فاخذ بذفر الفضل بفك وجهد عرائلتط الربافقاك بوسولا بننوي على الراجلة في العقصي في الحج عند قال نعم حك مقاعبى السي مخدِ إِنَا أَنْوَعَالِمِ فَالْمُعْمِينَ وَيَرْفِي إِنَّا أَنْوَعَالِمِ فَالْمُعْمِينَ وَيُرْدِينَ الْمُعْرَعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرَعِينَ الْمُعْرَعِينَ الْمُعْرَعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرَعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينِ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِيلِي الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِينَ الْمُعْرِعِيلِيلِي الْمُعْرِعِيلِي الْمُعْرِعِيلِي الْمُعْرِعِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعْرِعِيلِي الْمُعْرِعِيلِي الْمُعْرِعِيلِي الْمُعْرِعِيلِي ا الي المناوي في المنته المنافي بالطروان فقالوا ومول استالقان فالبرغان بخدف فيافال ذا المنم الدالم المار فاعظوا الطريق حفة قالوا وماحق الطريو برسول السِفَالَ عَنْضُ الْمُكُونِ الْمُورِي وَرُدُّ الْمُرْبِالْمُ وَالْمُرْبِالْمُ وَالْمُرْبِالْمُ وَالْمُنْ عزالم يُحرِي الم السلام المري الما الموقي المنافي الموقي الموقي الموقي الما الموقي الما الموقي الما الموقي عَنْ وَجُلِّ وَادُّ الْحَدِيثِ يَجْتُبُو فَيُواما حَسَنَ مِنَا اورُدُومًا حُدَيًّا عُنْ بْنِ حُفْصِ لِنَا الْأَعْشُرُ حُدَّى اللهُ عَلَى حُدَّى اللهِ فَالْكُمُا اخ اصَلَيْنَا مَ الني صلى الشعليه وسكم ظُنْ السكرة على السوف كعباده السائد عاجر بالسلام عاب السلام عل فلان فلما اتصرف لنني مُلِّالَفُ علِيهِ وسَلَمُ أَفْلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّا اللهُ هُوَ السَّلْمُ فَارِدُا حَالَى الْحَدِّدُةُ فِي الصَّلَاةِ فَلْمَقُلُ الْنَجِيَّالَ سُووالصَّلُوانَ وَالْعَلَيَّانَ

السلام عليك الفا النئي ورُحَّدُ السُّومَ رُكَّانُهُ السَّلامُ علينًا وعَلَيْ عَبَادِ السّ الضَّالِينَ فَانْدَاذِ اقَالَ دَالِكُ اصَابَ كُلُّ عِبُوسِ صَالِحِ وَالْمَا وَالْأَرْضِ المُهُ الله الدالد الدالد الدواش در كاعبان ورسولا فريع بربعد من الخلامات أأب سيلم الفلي فالكني خديا مخدين في الله الماعدة الماعدة الماعدة عن المعالى الماعدة عن المعالى الماعدة عن الماعدة عن الماعدة عن الماعدة عن الماعدة عن الماعدة الماعدة عن الماعدة صُرِيرَةَ عِزَالِينِ السَّعلِيمِوسَمُ قَالَ لِيبَمُ الصَّغِيرُ عَلِيلِكُمِ وَالْمَازُعِبَى الفَاعِدِوالقُلِيْ الْكَبْرِيَافِ فَيْلِمِ الْأَكِعُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَالِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَدَّى مَنَا مُحُدُنْ لَا مُعَالَ انَا تَحَلَّدُ انَا أَبْنَجُرِنِ احْبَرِينِ إِذَا الْمُسْمَ عَابِتًا مُوْلِ إِن رَبِي الْمُرْبِمَةِ ابَاهُ مُرِيرَةً بِفُولَ قَالَ رَسُولُ السِصِ السَّعلِيهِ وكم نيبة الزاك على الماسي الماسي عبل لفاعد والفليل على لحكير نَسْلِمِ ٱلْمَاسِي عَلِي الْفَاعِدِ حَسَدُ عَمَا الْبِعَقِ رَا رَامِمِ انَارُون بن عُبَادَة انَا أَن حَرِبِ اخْبَرِن دِبَادًانَ ثَالِبًا احْبُهُ وهو مؤل عَبِهِ الرَّحْنُ زِنْدِ عَنْ لَيْرِمُ وَمَ عَزْدِيولِ السِّصِلِ السَّعِلِيهِ وسَلِّعُ الفَقَالَ نُسِيمُ الزَاكِ عَلِ لِمَا يَي والما يَفِي عَلَى الْفَاعِدِ والفَلِي لَعِلَ الكَرْسِرَ عَانِ الصَّعِرْعَ الكَبْرِوفَالَ إِرَافِمْ لَ طُمَّالَ عَرَيُوسَى

بن عُفِيَّنَهُ عَنْ صَفْواَن بِي سُلِّم عَنْ عِطَّاء بِن يَسَاإِر عَن لَهِ هُويَرَةُ وَضَي اللهُ عَنْهُ فَأَلَ فَالَّ رَسُولُ السِّصِلِي السَّعلِيهِ وسَلَّم بَيْرٌ الصَّعِيرُ عَلَى الكَّيْرِ والمَازُ عَلِلْهَاعِدِ وَالْعَلِينَ فِي الكَثِيرِ الْمُسْتِلِ الْمُثَالِلَا لَهُ حُدَّثًا قَنْبِهُ قَالَ نَنَاجُوبُرَعُولَ مُنْ إِنْ عَزْ الشَّعَ اللَّهِ السَّعَ الْمَعُوبُ اللَّهِ السَّعَ المعوية إن سؤبد بن فرن عز البراء برغازب قال امريا الني الن عليه وسلو بسبيه بعياكرة المربض وابتاع الجنبابر ونشيب العاطس ونفرالصعيف وعون لكظانوم والمنكاء السكام وابرار المنسم وتفيع والسرب في الفضة وَلَهِ عَنْ عَنْمُ الْنَهُ وعَنْ كُوْبِ الْمِنْ الْحُورِي الْمِنْ الْحُورِي الْمِنْ الْحُورِينَ الْمِنْ الْحَر والفنس والاسترق كايث السلام للمع فدوغه المعرفة حَدُّنَا عِبُدَاهِ بِزِيونَ عَنَا اللَّهِ حَدَّ بِينَ يَزِيْدِ عَقِ لَهُ الحَبُرِعَى عبداله وعبروأن رجُلُاساً كالبي والسعليدوسا الخ الابتلام خَبْرُفَالُ نُطْعِمُ الطَعَامُ ونَعَنوُ أَ السَلمُ عَلِي نَعْرُفْتُ ومَن لُوِّنَوْفَ حَدَثنًا على نوعبوالسِ مناسفين عبن الوفري عن عكاد بزيزي اللبني عزيل ابَوْبَ عِنْ النِّي إِنْ عَلِيهِ وسَمْ قَالَ لَا بِحِيْلِ إِنْ لَهُ وَاخَاهُ فَوَوَ ثُلْبُ بلنفيكان فبَصَّتُ هذا ويَصُلُ مَن وَحَبُرُهُمَا البَّي يَهُ ذَا السَّالِم وَذَكَنَ

سْفَنْ الْهُ مُوَةُ مِنْهُ تَلْانُ مُلَّانٍ بَابِ الْمُ الْحُالِ حَدَّنَا الْجَنِي مِنْ لَمِي فَالْ لَنَا الن وَهِبِ احْبَرِي بُونَتْ عَن أَنِي اللهِ قَالَ اخْبُرُ فِي النَّ يُرْمَالِكَ الْهُ كَانَ أَنْ عَيْرِ سِنْبَى مُقْدَمُ رَبُولِ السِّ صران عليه وسَمُ المُرينَة فَنَدُنْ رَسُولَ السَّعِلِيهِ وسَمُ عَسَالًا حَيَاثُهُ وَكُفَ أَمَّا لِنَاسِ بِسَأْنِ الْحِيَابِ حَبِينَ لْمُؤْلِ وَفَنْ فَأَنَ أَوْرَابِنَ كُعْبِ بُنُكُمْ عِنْدُ وَكَانَ اوْلَ مَا مُزَلَ فِي بُنْدَى رَبُولِ السِصِوْلِ السَّاعِلِيدُوكِمُ بزبن بنز عَيْن اصب الني صل الساعليد وسلم بماعر وسافل عا الفؤم فَأَصَابُوامِ وَالْطَعَامُ فَرَخُورُجُوا وبُعِيَ مِنْ مِنْ طَعِن وَيُولِ السِصلِ اللهُ عليموم فأطألواالك فقام رسؤل سوطاله الميروسم فخنج وخون معَهُ كَيْ يُخْرُجُوا فِسُنَى يُولُ السِصِلِ السَّعِلْمِ وَكُرُ ومَسَّنَ مَا مُحَجَّا عَنْدَةَ حَجْرُدُ عَالِينَهُ مُوطَرُّر سُول السِط السَّعلِيهِ وسَمُ الضُوْخُوجُوا فَرَجَةَ وركِعَتْ معهُ حبَّ و خلعُلى إنك فاردُ العنو حاوش لم بنفر فوا ورجع رسُول السِصل الله عليه وكروك عنى معَه حبَّى المع عبين عُجرة عالميت ة فَظَنَّ الْفُوْفَنْ حَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْنَ مِعَهُ فَاذِ الْفُوْفَرْ فَرْجَوا فَأَرْكُ آيَةُ الجِيَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي بَيْنِ فَكِينَهُ سِنرًا حُسَّنَا الْكُوالْمُعْرِثْنَا مُعْرِيرُ فَالْكُمُنَا إِنِي

الله الموجد أرع فالد فالكار وتم الني والسعاد وسكروني وحول الفؤم فطعنوا فرجك والبحد تون فاحك كانون أللقباء فلوبغونموافكا رُأْنِي قَامَ فَلَمَا قَالُمُ فَاعْ مِنْ قَامَ مِنْ لِعَوْمِ وَتَعَكَّى مُفِينَةُ الْعَوْمِ وَلِنَ الْمُرْصَلِق السه عليه وكم حياً لِيَرْخُلُ قُادِ الفوم خلوس من الفي فالموافا نطلفوافا خرك النبي الشاهليه وعمر في المنظف المخالف المنافق المخاب ينى وَينْ وَانْزُلَ السَّالِهُ الذِّي النَّوالانْ خَلُوابُونَ لَيْ لَابُ مَا للوعداسه ممرالهمايه المسادني والخج ومانة حَدَّيْ الْمَعْنَى قَالَ مُنَا الْمِفُوْبِ قَالَ مِنَا أَيْ عَنَ الْمِعْنَ قَالَ مِنَا أَيْ عَنَ الْمِعْنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لخياللها وهوريدان وم اخْتَرِبِ عُرُونُهُ بِي الزَّيْرِ انْ عَلِيمُ وَرَجُ النَّوْصِ السَّاعِلِيهِ وَعَلَمُ قَالَتْ كَانَ عُيْن رُ الْحَطِّ إِلَى وَعَدُ لَعُمْ عَنْدُ يَقُولُ لِرَ وَلَا لِسُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ أَجْتُ المَوْ اللَّهُ فَالْمُعُمِّلُ وَكَانَ أَدْوَاجُ النَّي صِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْجُوْرُ لَلَّا النالبل فيكالمناص فخوجت سؤدة بث زمعة وكائ أمراة طوبلة فَوْأَهُا عُنُ الْخِطَابُ وَهُوَ وَالْجَالِينَ فَالْ فَنْعُ فَتْلِ بَالْودُ فَ حِرْصًا عَلَى نَبْرُلُ إِلَيْ فَالْنَهُ فَالْرَلُ السَّالِةُ الْجُارِ وَأَنْ لِلْمِينَانِ مِوْلَ حِلْ الْمُحْرِدُ مُعَنَّا عَلِي رَعِبُوالسِ مَنَا اسْفَائِنَ قَالَ الرَّفِرِي حِفظاءُ كَالْفُكُ هَا هُنَّا عُن مَهْلِ رَسْعُدِ قَالُ الْحُلُمُ رَجُلْ فَعُرِونِ خُرُولِ الْمُن

صلحالف عليدوسكم ومع النبي السعليدوكم مدري عنك بعادات فقال لُواقِلْ الْكُ تَنظرُ لَكُعَتْ وَعِينِكُ إِمَّا حِعِلَ الْمِتْنِينَان مِن اجْل البضر حَدِّنَا مُسَدِّدُ تِنَاحُمُّاذُ بِي رَبِيءٌ عَبْدِ السِبِ إِنِي بَرْ عَنْ النِّي رَمُالِكِ أَنَّ رَجُلًا ٱطَّلَعُ مِنْ يَعْضِ فِحْجُرُ النَّبِي إِلَهُ عَلِم وسُلَّمُ فَقَامُ البِهِ النَّبِي كَاللَّهُ عليهِ وسَلْمُ بِشَفْضِ أَوْبِمُشَافِضَ فَكُم إِنَّ الظُّر البِهِ يُخْتِلُ الرَّخِلُ لِيطِّعُنَهُ بَانِ إِنَّا الْجُوَارِحِ دُونَ لَعَوْجِ حُدُثُنَا الْحَيْدِي يُنَا مُفَيِّنَ عِزُ أَنْ طَأُوْرِعِ زَايْدِهِ عِزَا بِنَ عِبَايِي عَالَ لَمْ ارْسَبُ السِّبُ وَاللَّهُم مِن فَوْلِ إِي صُورَ فَى حِرْدُ الْمَعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الرَزَان أَنَامُعُنُ عُرِ الرِحَاوْبِي فَلْ إِيمِ عِنْ إِنْ عَبَارِ فَالْ مَا وَالْفَ شَبْنًا اَشْبَهُ بِاللَّهُم مِثَافًا لَ اَبُومُ رِيزَةً عُن النَّبِي إِلْ عليهِ وسَلَّمُ إِنَّ السَّكْتُ عَلِي بِلَهِ مُحَظَّمُ مِنَ الْزِنَا ادْرُلُ ذَلِكُ لَا حَالَةَ فِرْنَا الْعَبِي النَظْرُورُنِنَا اللِّيَا إِنَّالْظُو الفَسْنَعَيِّ وَتُسْرَّي والفَرْج بِصُدِّ وَدُلِكُ كُلُّهُ وَبُكْرِدُنَا باب السَّلَام وَالْاسْتِينُ لِرَقُكُ أَحُدُنُنَا الْحَقَّ لِنَا عَنَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّمُ وَالْاسْتِينَ لِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْاسْتِينَ لِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَّهِ عَلَيْكُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمِعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ مِلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وا الصمد شاعب المنتئ شاخامة بزعب السعز النركزي ول الس صِلْسُ عليه وسَمْ كَانَ إِذَا سَمْ سَمَّ ثَلَاثًا وَاذِ انْكُمْ بِكُلِّمَ يِدَاعَادُهَا تَلَفَّا

بُومِهِ فِنَا لَنَ يُسِي فَهُومِ الْقَالِلِينَةِ وَمَرْفَالْهَامِ وَاللَّبِل وَهُومُوفَرُ فِيا مَانَ فَالَانُ لِمُعِيمُ فِهُومِزْ الْعِلْلِكِينَةِ مَا لُ النبخ الشعكب وسر والبوم واللبكة حسنكا أبوالم إلاالناسوب عَنَ الرَّفْرِي خِبْرِيل بُوسَلَمْهُ بْنُ عِبْدِ الرَّحْرِ قَالَ أَنْوَفْرِ بِرَوْسَعِتْ رسول السوصر الشعلب وسلم بعنول والسوابي لاستنعفر إس وأنوب البدواليوم اكرين سُغِين مُنَّ مَابِ النَّوْيَةِ وقُولُوع مُنَّ وجُرُّ يُونُوا أِلِي سِوَنَةُ بِصُوتُ احْدَثُ احْدَثِ نُوسُونَا أَوْمُهُا عُزِالْاعْشُوعُ عُارَة ابِعُبَرِعُ الجَرِبِ بِي وَيَدِينَاعِ مُاللَّهِ صِنَابِ احدفه اعراك على السي عليه وسكر والأخرع ز نفسه قال إن الوبي بري يُونه كانه قاعِلى خن جرائ أن يفع عليه وال الفاجري ذنوكه كذباب مرع الغفه فقال بوهكذافال ابوطهاب بيره فوف انْفِدِ الْفَرْقُ وَالْ اللهُ أَفْرَحُ مِنِوَ الْمِعْمِيمِ مِن خِلِ الْمُكَرِلِا وَبُدِمُ مُلْكُ وَمِعُهُ كاحكن على المعان وسر الد فوضع واسد فنام نومة فاستنبقط وفتك دَهُبَتْ راحِلْنُهُ حِنْ إِذَا السِّنَّدُ عليهِ الحَرُوالْعَطَفُ الْعِمَاتُ السَّفَالَ ارْجِع الْبِ كَانِ فَجَعُ فَنَامُ نُومَةً ثَمْ رَفْعُ رَاسُهُ فَاذِ ارْاحِلْنُهُ عَنِينَ قَالَمَ لُه

أبوعوانة رجو برعز الأعبد وفاك أبواساكنة نئا الاعنون اعساؤة قَالُ سَمُعِنَ الْحَبُونُ وَقَالَ سَعْبُهُ وَابُومُ إِلَا عَمُنْ عِنَ إِبَالِهِ الْبَهِي عُن الحرَبِ بِن وَبِهِ وَقَالَ أَبُومُ وَيَذِ ثَنَا الْأَعْنُ عَرْعُ اللَّهُ عَنْ عَمُ الدَّهُ عَن الأسودعزعبراسوعز ابراهم النبيع الخوب بنوبوعزعب السحك بني المعنى كال مناحمًا ل شاممًا لم شامتًا و شاالس عن النبي إلسعاب وسكرح وحدشناه لأبذ شناهما لمنافئا دهعن السِّر قَالَ قَالَ لَنهُ صِلِ السَّ عليهِ وسَمُ السَّ افرَح بِتُونِدِ عَبِيهِ مِزَّ إَجِرِكُمْ سَفَظَعُلِيعُمِ وَفَدَّاصَلَهُ فِلْ رَضِ فَلَانِهُ بَالْ السِّوِّ الأَبْنَ حَدِّدُ مُنْ الْعِبْ السِّونِ فَحْدِ ثَنَا هِ مِنْ الْمُسْفَ الْسَا مُعْمَعُ الْمُوعِ عَنْ وَهُ عَزْ عَالِينَهُ فَالْتُ كَانَ رَسُولَ السِطِ السُّعَلِيهِ وسَمْ يُضِيْ وَاللَّهُ لِ حِذْ يَعْتَرُخُ زَكْعَةُ فَاذِ الْحَلَّمُ الْعَجْرُضِلَى كُعَنَى حَفِيفِتُ إِنْ أُصْطَعُ عَلِي عَبِي الْمُرْحِنِي كُي المُودِن فَبُودِنُهُ بَانِ اِذَابَانَ خَامِرُ وَضَلِدِ حَدَّثَنَا اِسْدُدُ قَالَ انْنَا مَعْرَمُ فَالْ مُعِتْ مُنْصُورًا عَنْ سَعْدِ بِعِنْدِ مَا مُحَدِّثِ فَالْمِرَ أَنْ عَادِبِ عَالَ قَالَ إِلَى مَنُولِ السِصِلِ اللهُ علِيهِ وسَلِمَ الْجُالْبَيْنَ مُضْعِعُ لَلْ فَتَوْجَلًا إِ

138

وُضُونُ كَ للصلانِ عُرُاصُطِعِ عَلَيْ غَلِي الْأَبْرُ وَغُلِ اللَّهُ وَاسْلَمْ فَا عَلِيهُ اللَّهُ وفَوَضْ الْبِرِي لِيك وَالْحُانَ ظَهْرِي لِللَّهِ وَعَنَّهُ وَرَهِنَّهُ الْبِكُ لَاكُلُّكُ أَنَّ وَلَا مَعْنَا مِنِكَ إِلَّا الْمِكَ امْنُ جِمَّا مِكَ الَّذِي الْعُرْلُ وَبُعِبُكُ الَّذِي أرسكت فإن مُتُ مُتَ عَلِ الفِرْ لَمُ وَاحْدِ الْجِزْمَا نَعَوُلْ فَعُلْكُ أَسْمَا لُحْرَ وبُرَسُولِكُ الَّذِي أَرْسُلْتُ فَالَ لَاوَبْنِيَكُ الَّذِي الْذِي الْذِي الْمُسْلَثُ كَالْمُ مَا يَفُولُ إِذَا نَامَ حُكَنَّنَا فِيصَادُ ثَنَا اسْفَيْنَ عُرْعُبِ الْمُلِكِ عُزِيْعِي ين جُرَاشِ عُزْ خُذِيعَةُ فَأَلَ كَانَ النَّبِي إِنْ الشَّعلِيدِ وسَمْ الْأِدَا أُوبَي لِلَّ فِزُالِهِ قَالَ بِالْمُعِلَ الْحَبِي فَانُون وَادِدَاقَامُ قَالَ الْحَدْلُ اللَّهِ كَاخْبَانًا بعدُمُ المَانَنَا والبِدِ النَّورُحُ مَّ ثَنَا سَعِيدُ فِي الرَبِيعِ ويَحُنُ بُرْعُرُعُونَةُ فَالْأَلْنَاسْعُبُنْ عُرْبُ إِلْمَ فَيُ مُعِنَ الْبَرَّأُ ابْنِ عَادِبِ اللَّاكَ الْبُحُ والسُّعليد وسَا الْمُرْرَجُلًا ﴿ وَحَدَّنَا ادُمْ لِنَاسُعُ لِذُ لَنَا الْوَابِعَيْ الْمُدَانِ عِنْ البرَّاوِينِ عَادِبِ أَنَّ النَّيْ عَلِيهِ السَّعليهِ وسَلَمُ المَرْدَجُلُافَقَالُ إِذَا ارَدْنَ مَضِعِعُكَ فَفُلِّ الْمُعْرِالْكُ لَكُ نَفْسِي الْمِكُ وَفُوتُنْ الْمِرِي لِلِكُ وَجَهَّتُ ويجه إليك والحان ظيري البك رعبة ورمية اليك لاملخ أولانجأ منِكُ الْآالِبِكَ امْنَفْ بَخِارِكَ المَّرِي كَرُنْكُ وَنُعِيِكُ المَّيْ الْمُنْكَ فَإِن

نَ نَ نَ عَلَا لِعِظْ فَ مَا إِلَى وَضِعَ الْمِلْ لِمُنْ يَحْتَ الْحَبِدَ ٱلْأَيْرِ جُنْ تَنَامُوسَى نَابِمَغِيلُ ثَنَا الْوَعُوانَةَ عُزْعِبُواللَّكِ بُعْنِي ابن عنبرعن بنعي عن حديقة قال كان النبي الساعليد وسكراذا احَدُ مُضِعِعَهُ مِنَ اللَّهُ لِ وَصَعُ بِلَهُ عَنْ حَلَى تُعْرَفِوْلَ اللَّهُ وَالِمِلُ أَمُوتُ وانحبط فإاكسنبغظ كالمحذسوالبى احبانا بعدما اماننا والبالشود بَابْسِ الْبُومِ عَالَالِمِ قَالَ الْمُورَ حُدِينَا سُدُونَا عِبُلُوامِر بن زِعَادٍ ثِنَا العَلْأَبُلُ السَّبِ قَالَ حَدِنِي إِعِينَ البِّرَانِ عَادِبِ قَالَ كان النص السفيد وسَمْ إِذَا أَوْلَ الْمُ الْمُولِيدِ فَالْمُ عَلَيْمَ الْمُمْ نَصْرَ فَالَ اللَّهُ وَاسْلَتْ نَفْسِي الْبِكُ وَجُهِنْ وَجَهِي لَبِكُ وَفُوضَى الْمِرِي البك والحأف ظهر والبك رغبة ورمنة البك لانكا ولانخابنك الااليك المنت بخاوك الذي تركت ونبيتك البنى دسكت وقال رسُول اسبط السُعليد وسَلَمَ وَالْمُنْ عُرِمات عَبَ لَبُلْنِدِمات عَلِي الفِكَرَةُ بِالْمُ الْمُعَادِدُ النَّعَادِ وَالنَّفِهُ وَاللَّهِ الْمُعَادِدُ النَّفِهُ وَاللَّهِ الْمُعَادِدُ النَّفِهُ وَاللَّهِ الْمُعَادِدُ النَّفِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّا اللَّالَةُ الللَّاللَّهُ بن عبراسونا ابن مرد عصفين عن المذعر حرب عزابن الم وَ وَالْ مِنْ عِنْ مَمُونَةُ فَقَامُ النَّي إِلْهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ فَأَيْ حَاجَتُهُ عَنِيلً

وجهه وبكبو تُورَنَامُ مُم قَامَ فَا إِنَّ الْعِتْرِيَّةِ فَأَطْلَق شِنَا فَهَا نَوْ مَنَّا كُوطُواً بَيْنَ وُضُوٰيِينَ لِمِنْ لَكِيزٌ وَفَكَ ٱللَّهُ فَصَالَ فَعَنْ فَمَنْ ظَبُّت كُوَّاهِيَذَانَ بَرَيُ إِذِكِنَ الْوَالْمُ فَتُوصَّانُ فَعَامَ مَضَّا فَعَنْ عَرْبِهَارِهِ فَاحْزُ الْإِنْفِ فَادُارِيْعَزِيمِنِهِ فَنَالْتُ صِلاَةً ثُلْثَ عَنْ أَوْ لِعِنَّا تُوَاصَّعْجُ فِنَامَ حَيْ نَعَخُ وَلَكَانَ إِذَانَامُ نَعَ فَاذَّنَهُ بِلاَلْ بِالصَلانِ فَصَّلَّى وَلَوْسَبُوصًا وَكَالَ بَعَوْلَ بِدُعُولِيهِ اللَّهُ وَاحْدُلْ فَلْلِي نُورًا وَ بَصَرِي نُورًا و فِي مُعِي نُورًا وعَن يَبِي نُورًا وعَن بِياري نُورًا وفَو فِي نُورًا ولَحُيْ فِي نُورًا ولَحُيْ فَورًا وَأُمْلِي نُورًا وحُلِّفِي بُورًا وَلَحْعَل لِم نُورًا قال كُورَا قال كُورَ بُ وَسَبْعِ فِي لِنَا الْوَرِ فَلْفِينَ رُخُلُامِ وَلِدَالْمِهُ الْمُعَامِ فَحَدَثْنَى مِنْ فَلَكُعَمُ وَحُجْمِ وَدُمِن عُمْ وَوَسِيمِ وذكر حَصْلَبُوح تَكَتَنَا عِبُدُ السِبْ فَيْنِ مَنَا سُفِينَ قَالَ بَمُونَ سُلِمَنَ بنَ إِنْ إِلَى إِعْدُ طِأُوْرِعُ وَإِنْ عِنْ إِنْ كَانَ النَّ صِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا فَامْ مِنْ لَلْبُلِ بِنَعِينَ قَالَ اللَّهُ وَلَكُ الْحُدَاتَ نُورُ المَوَاتِ وَالْارْ جِر ومن فيهن ولك الحدان فتم السكوات والارض ومن فيهن ولك الحِدُ انْ الْحُوُّ وَوَعَدُ لَ حَقُّ وَقُولِكَ حُقْ وَلَوَالَ حُقْ وَلَقِالُولَ حَقَّ وَلَعِلَا مُعَنَّ والنَّارُحَنُّ والسَّاعَنُد حَقُ وِالنَّيْرُونَ حَقَّ وَمِحْ يُحَوُّ اللَّهُ الْكَالْسَالَاتِ

وعُليكَ نُوكُلُ وبك المنت والبك البين وبك خاص والبك حَاكِمْ فَاعْفِرْلِمِ افْدَيْتُ ومَا أَخْرُنْ ومُالمِرُدُنْ ومَا اعْلَنْ و ان َالْفَدْمُ وَان النَّ جِزْلَا إِلَّهُ الدَّات اولُو إلدَ عُنْرِلُ بَان التكبروالنتيع عنى لكنام حد كالمالم ورخوب تناسع ف عُن الحَكِمُ عِن إلى عَزِي إلى المُعْلِينَ اللهُ في بدو ها من الوحاليانية فانت الني صوالس عليه وسالم سأ الم خادمًا فَلْ يَجْرِنُهُ وَكُرُتُ دُلِكُ لِعَائِشَةَ فَلَمَاجَأَ أَضَ تَهُ فَالْ فَعَالَ فَا وَفَيْ اَحْدَنَا مَضَاجِعُنَا فَيُ هَنَّ افَوْمَ فَقَالَ مِكَانَاكَ فَجَلَى يَنْنَاحِي وَجَدَن رُدُ فَدُمَيْدِ عَلَى مُرْبِي فَعَالَ ٱلْاادْلُكُاعِلَ عَالْمُوحَبِرُلُكُا مِنْ خَادِم اذِا اويتماالي فراعكا اواحدتما مضاجعكا فكتراظفا وثلبة وسيجائلانا وثلنين واحما تكنا وثلنين فهو حركما من خادم وعن عندعن خَالِدِعُزانِ بِرِيزَفَالِ السَبِيخِ أَرَبِعُ وِثَلَثُونَ وَالْمِينِ وَالْفِرُ أَوْعِنِهُ النَّالِمِ حُدِّدًا عَنْ السِّينَ يُوسُفَى فَالْ شَا اللَّهِ فَالْ حَدَّتِ عُفِينَ لَعُولَ مِن الْمِ قَالَ الْحَبْرِ فِي عَنْ وَهُ عَن عَافِينَهُ أَنْ رَسُولَ السوصل الفن عليه وسراكان إذا احك مضعفه نفك في كر تمووس وا

179

بالعِوْدَانِ دسَحَ بِمِنَاجِسُكُ حَدَّثَنَا احْمَدُ بِنُ وَنَرْ ثَبَازُهُ بِرُثِنَا عُبُدُ السِبْن عُمْرُحُدَّ بْنِي سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدِ عَزْ لِي هُويِرَوْدُ فَأَلَ فَالَ النبي صِلاسَ عليهِ وسَلْمُ اذِا أَوْيُلْ صُلُو الْيَ فِرَائِدِهُ فَلْبُنْفَضْ فِيلَا فَدْمِدَاخِلَةِ إِذَارِهِ قَالِهُ لَابِدُرِي مَا خَلْفُهُ على تُوْمِفُول مِالْمِلْكُ رُبِّعِضَعْتَ جُنبي وكبك ارفعنه إن استكن عسى فارحم كا وإن ارسله بافاح فظها بما تحفظ بدعبادك الصالح بزنابع وأنوضر وأسعبل أرزك رياع عيبياس وَفَالَ بَحْبُ وَسِن مَن المفَضَّل عَرْعُني السِعَن سَعِيدِ عَن إِيصُوبَرَةُ عِن النبي الف عليه وسكر وروّانه مالك والن عُبلان عرسعب عزياهم و عَزَ لِنَى إِن عَلَيْهِ وَسَلِمُ كَانِي الدُعَا نِصْفَ اللَّهِ لِي حَدَّنَا عَبِي الْعَزِيزِ بِرْعِبُ السِّفالَ نَامَالِكُ عَرَابُونَ الْإِلْ عَنْ أنى عدرالسوالأعروا والمنازة بعدرالخرع المفريرة الدروك السوصيّ السّ عليه وسم كال برن رينًا بنارك ونعًا لك كل لبلة اللسماء الدُنيَاحِينَ بِيَعَ ثُلِكُ اللَّهِ لَ الإِجْرُونِهَ وُل رَبِي عُودِ فَالْسَجَبُ لامرَسُالِي فَاعْطِبُهُ وَمَن بُسْنَعِفِرُ بِي فَاغْفِرُ لَهُ مَا إِنْ الدُّمَا عِنْكُ كُلَا حَدِّنَا لَحُدُنْ عُرْعُونَ فَنَا شَعِنَهُ عَنْ عَبْلِ لِعَرْ وَرَضْهُم عَنْ الْمُورِ

بنِ مَاللِكَ قَالُ كَانَ النَّبِي كِلِ اللهُ عليهِ وسُمُ ا ذُادخُلُ لِلْكُلَّا قَالُ اللَّهُ إِنَّ اعُود مِك مِزَ الْحُبُثِ والْحَبَابِثِ كَالْمُ مَا يَغُولُنا ذَا أَصْبِحُ حُكَنَاسْدُدُ تَنَابِرِبِينَ رُرِيعِ سُاحْنَابِنَ فَنَاعِبُوالسِيرُ رُحِيدَة عَن يُسْبِر بِرِكْتِ عَن سُدُ إد بِن وَسِع الله على الله عليه وكم خال سَيِّدُ الْاسْنِعُفَا وَاللَّهُ وَالْكَالِدُ الْالْنَّ خُلَفْتُهُ وَالْمُالْدُ الْمُالْدُ الْمُالْدُ الْمُنْ فَالْمُالُمُ اللَّهُ وَلَا الْمُنْ فَالْمُالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالْمُلْمُ اللللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال وُأْنَاعِلَ عَهُدُكُ وَوُعْدِلُ مَا اسْنَطُو الْعُودُ بِكُمِنْ شُرُمُا صَنَعْنَى أبو الكرسم بلك على وأبو الكرف بي فاعتص إ فالذك عفوالذنوب الاست اعوذ بكر بن ماصنع في اذا فال حبن به فيات دخل الجنة اوكان راه للجنة وإذا قال حين يضيخ فان ريوب مِنْلَهُ حَدَّنَا الْوَلْعُنِمُ مِنَا الْعَبُنْ عَنْ عِبُواللَّالِ بِنَعْمِرِعَى بِعِي بنجرا يرع خون عَنه فَالْ كَانَ النبي الفي عليه وسَمُ اذِ الرادان بيام فَالَ وَإِسْمِكَ اللَّهُ وَامُونَ وَأَحْبَى وَإِذِ السَّبْقَ ظَمِرْ مَنَامِدِ قَالَ الْحَلْ اللَّهِ احبانابعكما امائنا والبرالفنور حدثنا عبدان عن ليدخزعن منصورعن بغي زجرار عز حريقة بن الجرعن الإدر فال كاناليني السفطيروسم إذا اخك منجعة مِزَاللَّهُ إِفَالَ اللهُمُ مَا مِرْكَ ابْوُنَ

وأخر وإذا أستنفظ فأل الحرك سوالذى أحبانا بعدما المائتا والب الدُعَادِ الصَّلَون حُدِّينَاعِ بَالسِّن بُوسْفَ الْمَاللِّكَ قَالُ حَدَّثِينَ بُرِيكُ عَنْ لِيهُ الْحَبِّرِ عَبُرِ السِّرِعِيرِهِ عَنَّ أَن كِل الصدِّين رضي الله عَنْهُ أَنْ فَال اللَّهُ صِل اللهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ دُعَا الدعور وصلان قال فالله وإنظلت فسي طلمًا كنزا ولا بغفر الذنون إلاات فاغم المغفرة بزعبدك وادخت إنك ان العفور الدخم وفال عرو وللترك عن وي الخير الخير المم عثد الس أَنْ عَنْ وَقَالَ قَالَ أَنُو بُكِرِ لِلْنَهُ صِلَّ السَّعَلِيدِ وَسَلَّحُتَ مَنَا عَلِ ثَنَا مَالِكُ بَن سُعَبِرِعَزِهِ شَامِ بِعُ رُونَةُ عَنْ البَدِعِيْ عَالِمَنْ وَلَا نَعُمْ بِصَلِالًا ولافخاوت بِمَا ازْلَتْ فِي لِدْعَارِ حَدَثَنَا عُنْهُ إِنْ لِيهِ سُبِيدَ مُنَاجِرُ عَنْ مَضُورِعَزْ إِنْ وَإِمْ عَزْعَهُ إِلْسِ فَالْ كُنَا نَفُولُ فِي الصِلَافِ السلام السَّ هُوَ السَّلَامُ فَاذِ افْعَدَ احْزُلُو فَلْمِفْلِ الْمَؤِيَّ أَنْ سِوالْصلَوَانُ والطِّبَانَ السلام علبك إنفا النفي ورحت السوم كان السلام علينا وعلي عباد اسِالصَالِحِينَ فَارِدَافَالْهَا اصَّابَ كُلْعِبْدِ سِهِ فِالسَّاءُ وَالْاَرْضِ صَالِح

اَشْهُ فَانُ لَا إِلَهُ الْآاسُ وَاشْهُ فَ لَرُ مَحِدًا عَبِلُهُ وَرَسُولُهُ مُرَجَّعَ بَرُمِ وَالْسَلُّومَ ا سَّانًا فُ الدُّعَاءِ بَعْنَا لِصَّلَاهِ حَدَّنَيُ الْمِحْنِ انَا يَزْدِيد قَالَ احْرَا وَرَفَا عَنْ سُمِي عَنْ إِصَا لِحِ عَنْ إِنْ فَيَ فَالْ فَالْوَابِرِسُولَ السِ دَهُبَ اهُلُ الْدُنُورِ وَإِلدَ رُجَارِت وَالْنَعِيمَ الْمُغِيمَ فَالْكِيفُ فَأَلْصَلُوا كَاصَلِّمَنَا وجاهد واكاجاهد ناواتففوام فضول توالم ولبست لناائواك عَالَ الْا اجْرُكُومِ الْبِرْ فَدْرِدُونَ مَن كَانَ فَيْلَكُمُ وسُنْمِ فَوْنَ مُزْجَالُ عَدُلُو وَلا كَافِيا حَنْ مِنْلِمَا حِيْمٌ بِو الْأَمْنَ جَأْمِ عُلِدُ نَصُحِوْنَ فِي ذِيْرُ وَلِمِلاَءٍ عَنْرًا ونخند ونعنظ الخنكر ونعنظ افابعه عبين السريز غيرع وواه ابْ عَبْلَانَ عَنْ مُنْ وَرَجَّا وِيحَبُونَةُ وَرُواهُ جُرِيزُعَنْ عِبُوالْعَزِيزِين رُفِيع عَنْ إِيضَائِ عَنْ إِللهُ رَدَّا ورواه مُهُ العَنْ المُعَنْ أَنْ وَوَاهُ مُهُ العَنْ المُعَنْ أَنْ وَوَا عِنْ لَنْ عِلْمُ السَّعْلِيهِ وَسَاحَتُ مُنَا قَتْمِينَةُ مُنَاجُرِيرُعُ مِنْ مُنْ وَعُرَالْسَبَ بن راج عن ور ورو المفيرة برطعينة قال كنب المغيرة الم عوبة بريد سُفْبِيلُ أُرْسُولُ السِصِلِ اللهُ عليه وسَمَ كَانَ بَعَوْلُ فِي دُبُرِصِلَانِهِ إِذَا عَمَ لاالدالة الساوحان لاغربك لدنك الملك ولم الحك وموعلى خل شيك عَرِبِ لِلهُ لِا مَانَ لِمَا اعْتُلِبَ وَلَا مُعْظِي لَا الْعُفَ وَلَا بِنَقْعُ ذَا الْجُهُ فَالْ

الجند وقال شعبة عن مضورة السبب ماك فُولِ أَسْرِنَعَ الْحِصَلَ عَلِيمُ وَمُنْ حِنْصَ اخَاهُ مِا لَهُ عَا، دُوزَنفُسْدِ وَقَالَ ابُوْمُوسَ قَالَ الني السُعْلِيهِ وسَلَمُ اللَّهُ وَأَغْفِرْ لِعِبْدِ ابْعَالِم وقَالَ اللهُ وَأَعْفِرُ لِعِبْدِ السِّرِ فَنَسْرُ فَنَا لَمُ مَنْ الْمُعْرَاعِينَ مِنْ الْمُعْرَاعِينَ مِنْ بن ايعنيه مول المدعن المدين الألوع قال حريثنام الني ك الساعليه وسمم الم خبيرفال رجائي الفؤم اباعار لواسمعسا مزهنيالك فرَلْ بَحُدُوا بِهِ وَبِذِكُونَا إِلِهِ لُولِا اللهُ مَا الهَ نَدْ بِنَا وَدَكُرُ سِعِرًا عَرُهُ ذَا ولكن لم احفظه فأل رسول السي السي السياب وكلم من هذا السابو فالوا عُامِرُ الْأَلْوَعُ فَالْ بَرْحُنُهُ السَّافَقَالَ رَجُلِ مِن الْعَوْمِ مِرْسُولَ السِلَوْلَا أَمْنَعْنَا به فَكُمَّا نَصَافَ الْعَوْمُ فَانْكُمْ وَأُصِبُ عَامِرْ بِقِلْمُ وَسَرِّفِ نَصْبِهِ فَاتَ فَكُمَّا السَّوَّا ارْفَدُواْمَارًا كِنِيرُةُ فَقَالَ وسُولَ السِّصَالُ السَّقِلِيدِوسَمُ مَا مَنْ النَّارْعَلِي يَعْ فِي وَفِي وَنُونِ وَنَ فَالْوَاعَلِ خُيْرِ أَسْبَنَةِ فَعَالَ الْمُرْبِقِنُوا مَا فِيهَ وَالْدِرْ وَهَا فَأَلَ رَجُلُ وَسُولَ السِّ الْاصْرِينِ مَا فِيهَا وَنَعْسِلُهَا فَأَلَ اؤدًاكِ حَبِّ لَمُنَاسِمِ الْنَاسِعِينَ عَنْ عَرْجِ بِمِنْ فَالْسَمِعِنَ الرَّكِ أُوْفِيْ لَكُ كَانُ لَنَبْ صِالْسَاعِلِيهِ وَسَلَمُ الْذِلَانَا وَ وَالْعَالَ لَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال

صَرِّعَ لِ إِلَى فَلَانِ فَأَنَا الْمُوسِ فَقِدْ فَالَ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ عِلَى بْ عِبُواسِ سَاسُفَائِن عَنْ إِسْعِيلَا عَنْ فَيْرِفَالَ سَعِنْ جُرِيرًا فَالْفَالَ لِي مَنُولُ السِصِلِ السَّعليمِ وسَمُ الْأَرْبِي فِي فَي الْخَلْصُةِ وهُونَصْب كَانُوابَعِنْدُونُهُ بُسُمِّ لِلْكُعْنَةُ الْمُأْلِئَةُ فَقَلْتُ بِرَسُولَ السِّابِيِّ حَظَّ لِلاَ أَبْنَتُ عَلِ لِجَبُر فِضَكَ فِصَدْرِي فَعَالَ الْمُونَّ تِنَهُ وَاحْجَالُهُ عَادِيًا مُرْبِيًا كَالُ فَخُرِجْتُ فِي خَشْرِينَ وَأَحْسَ مِنْ فَوْتِي وَرُبِمَا فَالْ سُفَائِنَ فَانظَلْفَتُ فِعضَبَهِ مِن فَوْمِي فَأَيْزُمَا فَاحْرُفْهُمَا نُوابَدُكَ النبي النبي السياب وسافِقُكْ برَ وُل اسوالسِ مَا انْمُنْكُ حَبِي وَكُنْهَا سِكُلَّ كُمُ لِالْحَرْبِ وَتُوَكِّلُونَيْ وخِيلِهَا حَدُنكَ اسْعِيدُ بِالربِيعِ ثنَاسْعِيدُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ مُعِنَاناً كَالَ قَالَتُ أَمْ مُ لِيمُ لِلبُحِ إِلسُّ عِلْدِ وسَكُمُ النَّنْ خُادِمُكُ قَالَ الْفُرُّ الْكِرِّ مالهُ ووَلَكُ وَبَالِ لَهُ فِيمَا اعْطَيْنَهُ حَتَّوْ تَنَاعُمْنَ نَ لَيْ يَبْنَنَاعُلَهُ عَزْ مِسْأِم عَزْ البِيهِ عَزْعالِينَهُ فَالْتُ سِمُ النبي صِلْ الله عليه وسَمْ رَجُلًا يَفِرُا فِي الْمُجْدِفَقَالَ رَحِيدُ السَّلْفَدَا ذَكُرِينَ كِذَا وَكِذَا آبَةُ اسْفَظْهَا بِهِ مُورَةُ كَنُ اولَنُ احْدُ تَعَاحِفُصُ عُسُونَا الْعُبُهُ اخْرِبِ لَلْمُنْ عَن البي دَابِلِ عَنْ عَبُدِ السِّعَالَ فَشَمَ الني السَّعَالِيهِ وسَلَ فَنْمُ النَّالُ الْخُلْ

إنّ وكن لفنين مَا أُدِيد بِعَا وجه السِ فَاخْنِ الني صِالله عليه وسَرَ فَعَب حبّى دَأْنُ الْعَصْبُ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ بِحَوْدِ اللهُ مُوسَى لَفَدَ الْوَدِي فَإِلْاَّيْنَ مايك السعوف الذعار حريدا هَذَا فَصَبْرُ عِلْدِ بُحْثَى نُ مُحْدِ بِالسَكُنُ ثَنَاحَانُ بِنَ هِلَالِ ابْوَحِيْبِ ثَنَاهُ رُونَ الْفُرِيْ المُنْ الرئيرُ الْوَالْحِرِينَ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ جُمْعَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ ابِيْنَ فَرَنَّ إِنَّ كُرُّنَّ فَعُلاتُ مِزَارِوَلَا بَرَا لَا الْمَاسَفَغَا الفُوْانُ وَلَا الفِيْنَاكُ مَا إِنَّ الْفُومُ وَهُو فِي حَدَيْثِ مِنْ حَدَيْمٌ فَنَفُضْ عَلِيمٌ فَنَقَطْمَ عَلِيمٌ حَدِيثُمْ فَنَهُ لَمُ وَلَكِنَ الْصَتْ فَاذَا امْرُولُ فَحَدَقَاقُوْ وُهُم بِسُمْ وَانْظُر السَّعْمُ مِنَ الدُعَا فَاحْبَدِنْ فَإِنِّ عَهِدت رَسُولَ اسرصوا استعليه وسكروا صحابة لابغعلون ذلك كاب لِيعْزِمُ الْسُلْدَ فَإِنَّهُ لَانْكِرْ فِلْهُ حَدَّثَنَا اسْتُ دُنْنَا الْمِعِيْلِ فَاعْبَد العزيزعَ فَانْ فَالْ رَسُولُ السِصِلِ السَّعلِيهِ وَسَلِمُ اذَا دَعَا اَصْلُمْ عَلَيْعَزِمِ الْسَلَّةُ وَلَا بَعَنُولَنَّ الْمُو إِرْشِينَ فَاعْتِطِينَ إِنْ لَاسْتَنكِرُهُ لَهُ حُكَّنَاعِبُدُ السِ بَن مُسَلَّنَهُ عَن مَالِكِ عَنْ أَيْ الزِّنَادِ عِن الْأَعْرِج عن أيه مُريرة أن رسُول السِما الله عليه وسكافال لانفول أحدكم

الله وأُعْفِر لِل رَشِيْكَ اللهُ وَأَرْحَيْنِ إِن شِيْكَ لِيعِزمُ المُسُلَدُ فَالْخُ لِالْكِرْةُ لَهُ مَا رُبِّ عَنْ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِلُ مُعْدِلًا عِنْ اللهِ الْمُعْدِمُ اللهِ الْمُعْدِمُ اللهِ بن بوسف انامالك عن إن بهاب عن يلاعبيد مؤال إلا فرعز الله هُرِيرَةُ أَنَّ رَسُول السِصلِ السُعليدِ وسَمْ قَالَ السِّعَالِ الْحُنْكُومَ الْمُ بغجاب وكالمنتخب ل بالمستخب ل بالمستحب ل بالم الذَ عَارِدَ قَالَ أَنُومُو بَى الْأَسْعِرِي فَاالنَّ صِلَّ اللَّهُ عَلِيهِ وَسُلَّمُ مُورَفَعُ بديه وزأب باخ إيظبر وقال أنع تردف الني والفعله وسلم بدبه وفالالهوان أنزاليك مِمَّاصْنَ خَالِدُ وَفَالَ الْأُوبَسِيحَدُّ بِي مخذبن وغيغ عزيجتي برسعيد وطربال معاانساع والنيصوالف عليه وسَمُرَفَهُ بِدُرِدِ حِنْيُ رُأَيْتُ بِيَاضَ إِبَالِيهِ مَا بِيدِ مُسْتَقْبِلِ ٱلفِيْلِينِ حَتَى ثِنَا مُحَدِينِ يَخْدِينِ بَنَا ابْوَعُوانَةَ عَزَفَنَا دَهُ عَنْ السِّرُ قَالَ بِينَا الْبِيْ صِلِ السَّعليهِ وسَلمَ خِطْبُ بِومَ الجُنْعَةِ فَقَامُ رُخْلُونَالَ برَسُولَ السِادُةُ عُ السَ الْ يُسْفِينَا فَنَعِبَمْ إِلْمَا وُمُولِنَ المَا وَمُولِنَ المَا وَالرَّجُلَ بَصِلُ لِإِسْرَلِهِ فَلَمْ يَزُلْ مُنظِّرًا لِالْجُعُدِ المَفْتِلَةِ فَقَامُ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ وعَبِنَ فَقَالَ أَدَعُ السَّالُ بَصِرْفَهُ عَنَّا فَقَدْ عَرُفْنَا فَقَالَ اللَّهُ وَحُوالْبِنَا وَلَاعَلِينَا

فنحك السحاب ببقط حول المديئة ولأبيط اعل المديئة باب الدُعَالِسُتَغِبُ لَ الْفِلْهُ حُرِّتُ الْمُونِي بُنْ إِمْجِلَ شَاوُهِ بِ سُنَا عَرُّونِ بِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَالسِّنِ وَيَدِ اللَّهِ النَّهِ عَلْ عَنْ وَاللَّهِ النَّهِ عَل الساعلية وسم الله قالل الصر المنتب المنتقب المنتقب المنتقب كالموتلة وَقَلَ رِدِّانُ مَا لِي وَعَلِيهِ مِنْ الْبُوعِيَّ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَكَلْ لِخَادِمِ بطول الغز كرفه بالم حدّ تناعبنا اسبن إلاسود الماحري شا شَعْبَهُ عَنْ فَيَادَةَ عَنْ الْشِوفَالَ فَالْتُ أَبِي بُرُسُولِ السِطُادِمُكَ السُر ادْعُ السَلَةُ قَالَ اللَّهُ وَأَكْثِرُ مِالُهُ وَوَلَنَّهُ وَمَارِكُ لَهُ فِيمَا اعْطَبَهُ مَا فِي الدُعَا عِنْ ذَا لَكُنْ فِ حَدَيْنَا مُسِلِمْ بْنَ إِبْرَاهِمْ شَاهِ شِنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا فَنَا فَنَا وَنَا فَنَا وَنِيا الْمُنْامُ شَنَا فَنَا وَنَا فَنَا وَنَا فَنَا وَنَا فَنَا وَنَا فَنَا وَنَا فَنَا وَنِيا الْمُنْامُ شَنَا فَنَا وَنِيا فَنَا وَنِيا مِنْ الْمُنْامُ شَنَا فَنَا وَنَا فَنَا وَنِيا مِنْ الْمُنْامُ شَنَا فَنَا وَنِيا فَنَا وَنِيا فَنَا وَنِيا مِنْ الْمُنْامُ فَنَا فَنَا وَنِيا فِي الْمُنْامُ فِي اللَّيْ فِي اللَّهِ فَيَا مِنْ الْمُنْامُ فِي اللَّهِ فَيَا مِنْ الْمُؤْلِمُ فَنَا وَنِيا فَنْ أَوْمِ لَيْ مِنْ الْمُؤْلِمُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي فَالْمُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلَا لَكُنْ فِي مِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِمُ فِي مِنْ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ فَي مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي فَالْمُ فِي اللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي فَا لَهُ فِي فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَهُ فِي فَالْمُؤْلِمُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي مِنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ فِي مِنْ الْمُؤْلِمُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَالْمُؤْلِمُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فَالْمُؤْلِمُ فَاللَّهُ فِي مِنْ الْمُؤْلِمُ فَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ فِي الْمُؤْلِمُ لِلَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلِمُ لِلْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ اللَّهُ لِي الللَّهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللَّا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ إيلان العالية عزام عباير كال كان البي صلا الساعليه وعلى بن عواعن ك الكُنْبِ لَا إِذَا لِا أَسْ الْعَظِيمُ لِلْهُ إِلَى الْمُ الْالسُّ وَبُالْمُ وَالْمُرْضَ رَبُ الْعَيْرِ الْعَظِيمِ حَدَّدَ تَنَا مُسْدَدُ تَنَا بَعِبُ عَرِّضَامِ بِلَهِ عَبُراسِ عَنْفَنَادَة عَنْ إِلَا لَعَالِيْهِ عَنْ أَبْعَ بَالِينَ رَسُولَ السِّصِلِ السَّعلِيمِ وسُرِكَانَ بِعَوْلِ عِنْ الكُرْبِ لَا الدَالا اللهُ العَظِيمُ الخَيْمُ لِالدَالااس رُبُ العَيْ الْعَظِيم لا الدَّالا السَّروب السَّوانِ وَالْمُوصِ مِنْ الْعُرْ الدُّريمِ

وَ وَال وَهُ ثِنَا شَعْبَنُهُ عَزَفَيًا لَا هُمِعِلَهُ مِا بُلِ ٱلْبَلَاجِدُنُنَاعِلَى زُعِيدِ السِنْنَاسْفَبُنِحِدَّنِي مُعَيْعُ نَ يُصَالِح عَنْ لَيْ مُورِرُةً فَالَ كَانَ رَبُول السِصِ اللهُ عليهِ وسَلْمَ يَعُوَّدُم زُحَهِ البُلَّاهِ ودرُكِ السِّفَاءِ وَسُوءِ الفضّاءِ وسُمَا نَذِ الْأَعْلَ وَفَالَ سُفَيْزُ الحِدُثِ الله زدن الناواحِلَ لا أدرى بَهُن هُ باب صِلِالسَّعْلِيهِ وسَمُ اللَّهُ وَالرَّفِيقَ النَّعْلِ حَسَّى مُنْ السَّعِيدُ بْرَعُفَيْرِ فَالْ نَنَا اللِّكُ مُنَاعُفِيلُ عَنِي إِنْ الْمُنْرِينِ سَعِيد بِالْمُسْبِ وَعَنْرُونَ فِي الزُبْرِفِ دِجَالِمِ العِلْمَ الْعَلْمُ أَنَّ عَالِينَةُ فَالَّتْ كَانَ دَسُول السِّحِ السَّ عليه وسُمْ بَفُولُ وموصِّيخُ لَمْ يُفْبُضُ بَيْ فَطْحِبَى يَكِينَ فَعْلَ مِنْ الْجُنْدِ عُرِيْبِيرُ فَلَمَّا مَّرُكَ بِدِورُاسُهُ عَلِي خُدِي عُشِي عليه ساعَةً هُرَافًا وَفَاتُخْصَ بِصَرُهُ إِلَى لَسَفَقِي نُوَقًا لَ الْمُوالرَفِيقَ الْأَعْلَ فُلْتُ الْجُتَّالُونَا وَعَلِيْ انذاكريك الذكاريج وثناوه وصخيخ فالت فكانت بلك احبر كُلُّهُ إِنَّكُمْ بِهَا النَّحِ السَّعِلِيهِ وسَمُ اللَّهُ وَالرَّفِينَ الْأُعْلَى بَالْ للدُعَا بِالْمُونِ وَالْحَيَاةِ حَسَّى مَنَا اسْدَدُنَا بَحْثِي عَزَامِ مَعِيدَاعُنَ مَنْ إِنَّ فَا الْبُنْ خُبًّا مُا وَفُرِ النَّوَى سَبِعًا فَالَ لُولَا أَنَّ رَسُولَ السِّصِلِ إِنَّهُ



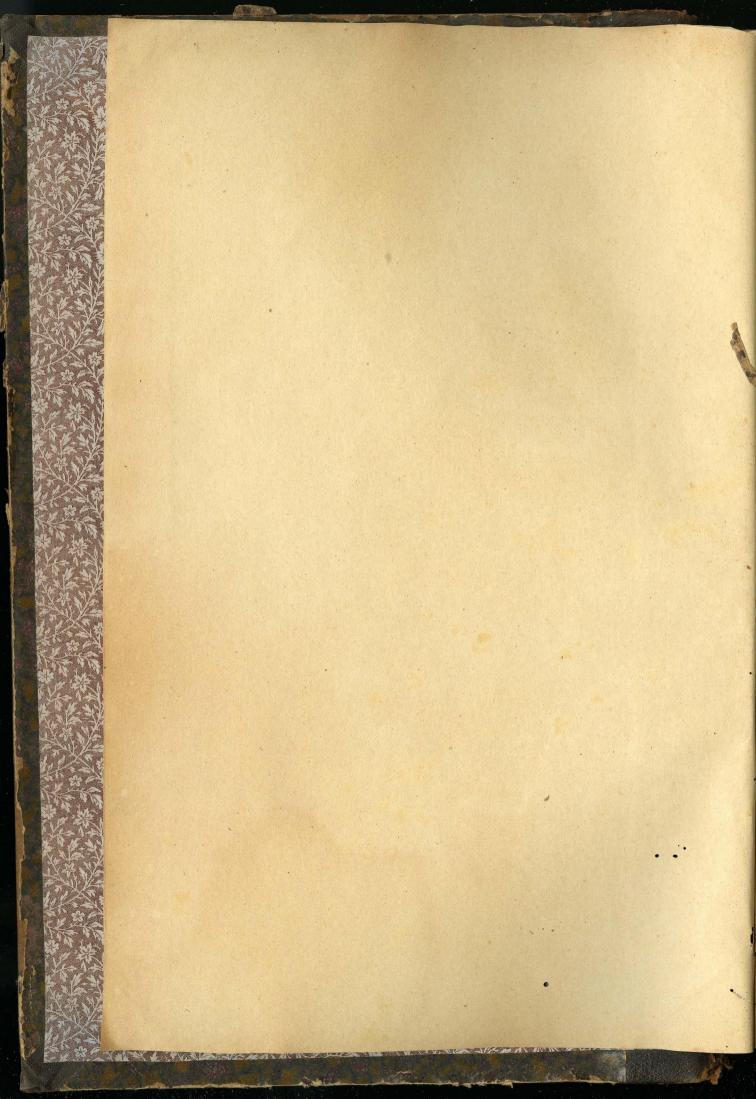